



افتاح كا الله 16 صُلِّكَ اللَّهُ تَعَا مننئالإلامرك وْقَاالْنَهُ وَتُ آهُلَّالِذَٰلِكَ

عَمِلَنِي مِنْ عِمَادِكَ ٱلصَّاكِيرَ ، وَ فِيرَاءَ مِهَا عَلَى إِلَدُوامِ بِجَاهِمُ عِنْدَكَ للهٔ عَلَيْتِ بِدِنَا مُعَلِي وَالْهِ وَصَمْبِهِ أَجْمَعِي مُسْنَغُفُو اللَّهَ الْعَظِيمِ ١٥ شَبْعُ إِنَّ اللَّهِ وَالْحَ لِلَّهُ اللَّهِ عَسْبَيْ اللَّهُ وَنِعُمَّا لُوَكِيلُ اللَّهُ مُمَّيًّا النَّالِي أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَالِنُنَّةً يُطَانِ الرَّجِيمِ بَشِيمُ اللَّهِ الرَّحْمُ إِلْرَجِيم تُقَاهُوَ اللَّهُ اَحَذُ فِالْ لْمُعُوِّدُ نَيْنَ مَرَّةً مَرَّةً بِإِلْبَسْهَلَةٍ ثِيمَ لَفَا فِيحَهُ مُ لْهِ ذَ لِكَا لِيَكَا بُ لَا رَبْتِ فِيهِ هُدَّى كُلِّنَ فَإِن لَّذِينَ بُومْمِنُونَ بِالْغَنَكَ بُفِيمُونَ الصَّلَا أَوْرَكُمُ

أولئك علاهم أيمن رتبنم وأولنك فمألفا مَّ يَقُرَأُ وَلِلْهِ الْأَسْمَاءُ الْكُنْهُ فَادْعُوهُ بِهَا بشِيمَاللَّهُ الرَّحْمِلْ الرَّحِيم ٱللَّهُ عَلَّى الرِّحْمُ إِنْ الْجَمْرُ أَبِيهُ الزَّجيمُ ﴿ الْمَاكُ ﴿ الْفُكَّرُوسُ ﴿ السَّلَامُ <u>ۚ ۚ ﴿ الْمُؤْمِنُ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمَهِ أَنْ الْمَهِ أَنْهِ الْمُجَاَّلُو</u> بله الْمُنْكَكِيرُ لَهُ الْخَالِقُ بِهِ الْمِارِيُ ﴿ الْمُصَوِّكُ الْغَفَّارُ ﴿ الْقَبَّارُ إِلَّهِ الْوَهَّابُ ﴿ الْوَزَّاقَ ﴿ الْفَنَاحُ ﴿ الْعَلِبُمْ ۗ الْفَابِضَ ۗ الْبَاسِطُ ۗ الْغَا ﴿ الرَّافِعُ ﴿ الْمُعَزُّ ﴿ الْمُذِلُّ ﴿ السَّمِهُ عِلْهِ لْبَصِيرَ \* الْحَكَمُ ﴿ الْعَدَلُ \* اللَّهِينَ

الْكِلْبُم ﴿ الْعَظِيمُ ﴿ الْعَظْوُرُ ﴿ الَشَكُورِ ﴿ الْعَلِيُ إِنَّهِ الْكِبَيرِ ﴿ الْحَفِيظِ ﴿ المَفِيْتُ ﴿ الْحَسِيبُ ﴿ الْجَلِيلَ إِنَّ الْكُورُولُ الْكُورُولُ الزَّفِيبُ ﴿ الْجِينُ ﴿ الْوَاسِعُ ﴿ الْحَاكِمُ ۗ الْوَدُودُ \* الْجِمَدُ \* الْبَاعِثُ السَّهِيكُ \* ٱلْحَقُّ \* ٱلْوَكِيَلُ \* الْقَوْتُى \* الْمِنَانُ \* الْوَلِيَ ١٤ الْجَمَدُ ١٤ الْمُحْصِي ١١ الْمُبُدِئُ ١٤ الْمُعِيدُ اللَّهُ مِنْ الْمُمِنُ اللَّهُ الْحُرَّ مِنْ الْعَرُّمُ اللَّحِيُّ الْعَرُّومُ اللَّهِ الْحُرَّ الْعَرْمُ مِنْ الوَاحُدِينُ الْمَاجُدِينُ الْوَاحِدِينُ الصَّمَدَيْنُ الْقَادِرُمَ الْمُفْنَدِرُ الْمُفَنَدِرُ الْمُقَدِّمُ الْمُوَيِّرُ الْمُوَيِّرُ الْمُوَيِّرُ الْمُوَ الْأُوَّلُ \* الْمُرْخُ \* الْظَّاهِمُ \* الْبَاطِزُ \*

اَلُوَالِ ﴿ الْمُنْعَالِ ﴿ الْمَرَّ ﴿ النَّوَابُ ﴿ اْلْمُنْكَهِٰمُ ۗ الْعَفُوُّ ۗ الْرَوْفُ ۗ مَالِكُالْمُكُا ﴿ ذُوالْجُلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿ الْمُقْشِيطُ ۗ الْحَاتُ والْغَنيُّ والْغَني والْمَانِعُ مِن السَّارُونِ الضَّارُّ الصَّارُّ الصَّارُّ السَّارُ السَّارُ السَّارُ النَّافِعُ ﴿ النُّورُ ﴿ الْهَادِي ﴿ الْبَدِنُعِ ﴿ الْبَدِنُعِ ﴿ الْبَافِيْ ﴿ الْوَارِثُ ﴿ الْرَيْشِيكُ ﴿ الْصَّبُورُ الَّذَى تَفَدَّ سَتْ عَنِ الْإَشْبَاهِ ذَا نُهُ وَانَّهُ وَانْدُوْ لَنُرُّهَـُنَّ عَنْ مُشَابِهَ فِي الْأَمْثَالِ صِفَانُهُ وَاحِدُ لَامِرُوْ وَمَوْجُودُ لَامِرْ عِلَّهُ بِالْبَرْمَعْرُوفُكُ وَبَالِاحْسَانِ مَوْصُوفُ مَعْرُوفُ فُلانِهَابَيْرِ

لِدَانِهَا لَا بُنْسَبُ لِنَهِ الْبِنَوُنُ وَلَا يُفِنْ الْأَوْفَائِ وَلَا بُوُهِئُنهُ السُّنُونُ كُلَّا الْخَلُوقَائِ قَهْرُعَظَمَيْهِ وَأَمْرُهُ بِإِلْكَافِ وَالنَّوْنِ بِلَكِمْ هِ ليرا كمخلصك وبرؤنيه نعنزالعيون ويتواج بْنَهَوَ الْمُوَيِّدُونَ هَدَى هَلَطَاعَنِهِ الْصِرَاطِ مُسْنِيَفِيمِ وَابَاحَ آهْلَ مَحَتَيْنِهِ جَنَانِ النَّجَيم وَعِلْمَ عَدَدَا نَفْتَا سِ مَغْلُوفًا نِهْ بِعِلْ وِالْفَادِيمَ وَرَكِمْ حَرَكَاكِ أَرْجُلُ لَمَهُ إِنْ جُنْحَ اللَّهُ اللَّهُ الْبَهِيمِ يُسَبِيُّهُ الطَّائِرُ بُهِ وَكُرْهِ وَنُمَيِّمَ أَهُ الْوَحْشُ قَفَرُهِ مُحَيُظُ بِعَلَالْعَبَادِ سِرَهِ وَجَهْرِهِ مِنِبَن بِتَاٰبِيدِهِ وَنَضِعٍ وَتَظْمَرُنَّ

الْهُ مَذَذُ وَ وَكَمَّتُ فَضِيِّرٌ مِي لْسِيَمْهُمُ الْبُصِيْرِ. أ لشوتح بم قَدِبُرُ ﴿ يَانِعُمَالْمُولِى وَمَانِعُمَالْنَصِيْرُغُفُوانِكَ لَصِّيْرُولَاحُوْلُ وَلَافُوْةً إِلَّا سُبْعَ إِنَّكَ لَا يَحُصُ ثُمَّاً كَ بَهِنْ عَلَاللَّهُ مُمَا لِمَثَاءُ بِفُكُدُ رَنِّمُ وَيَ

يآذا المجكزل والإكرام لاإله إلآ لْشُنَعِينَانَ لَا الْمُ الْآلَانُ بِحَاهِ سَمَّة غَثْنَا وَارْحَمْنَا رَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَا نُهُءَ آهُوَا لِنَيْثُ اللهُ عَمَّهُ مُعَمَّدُ مِجَدِّدٌ اِتَّمَا بِرُمْدُاللَّهُ عَنْكُمُ ٱلرِّجْسُ آهُلَ لِبُيْثُ وَيُطِّهِرُ كُونُطَّ انَّاللهُ وَمَلَّنْكُنَّهُ يُصَلُّونَ عَلَالِبِّيِّ يَا واعكه وسرة اشيلم بمخلأ فأنك ستيدنا عَلَدُ مَعْلُومَانُكُ وَمَلَادُكُإِ لَذَاكِرُونَ وَعَفَاعَنْ ذِكُوهِ الْعُافِلُونَ

لذيهكاناللإيم الّذَى الشَّنْقَدَ نَايِهِ مِنْ عِيَ مَ وَعَلِمْ إِلِهِ النِّيمَاءِ الْبَرَحُ أَلِكُمْ إِ هْذَا فَالْفَرْصَةُ مِنْ الْكِتَّابِ فَرَكُواْلَمَ لَا فَيَ *ِ فَحَنَّا لِهُا نَذُكُمُ هُا كَعُذُ وَفَ*ذَالُا من رسّا لأرباب إبنيغاء لرضاين

لَهَدِ ﷺ تَسْلِيمًا وَاللهُ الْمُسْوُلُ اَنْجُمْ لَكَ نَّ لِنَّابِعِينَ وَلِيَانِهِ الْكَامِلَةُ مِزَا فَانَهُ عَاذِٰلِكَ قَدِيرٌ لَا الْهَ غَيْرُهُ وَلَاخَهُ كِلَّخَهُ كِلَّاخَهُ لْوَٰلْ وَنِعُمُ النَّصِيبُر ۗ وَلَاحُولَ وَلَافَوَٰهُ الله الْعَلَىٰ لِعُظِيمِ فَضُلُفِ فَضُولُ لَصَّلَاةٍ عَا قَالَاللَّهُ عَنَّ وَجَلَّانِّ اللَّهَ وَمَلاَ كَحَكَهُ مُصَلُونَ عَلَىٰ لَبِنِّيَّ مِا اَبُّهُمَا الَّذِينَ الْمَنْوَاصَلُوا عَلَيْ ؞ٙڝ<sub>ٳؙٵ</sub>ۺؽڸؠٵ*ٞ* ۅؘؠؙڔؙۏ۬ڮٲڽؘۜڔۺۘۅؘڶڶڵۮۼۼڗڿٲۥٙڎٙٲ مَهُ وَالْبُشْرَى مُرَى فِي وَجَهِيهِ فَفَا لَا يَهُجَاءَنِي إِلَى اللَّهِ فَقَالَامَا لَرَضَى الْمُحَدِّدُانُ لَا بُصَلَّ ٚڝؘۘڵڬؙۼڬ٤ۼۺٵۊڵ<u>ۘ</u>

عَلَيْكَ خَدُمِنْ أُمِّيْكَ لِلْأَسْلَكُ عُكَيْهِ عَشْمًا وَقَالَ ﴿ إِنَّا وَلَىٰ لِنَاسِ إِكْثَرَهُمْ عَلَيْ صَلَّاهُ ۗ وَفَالَهُ ﴿ مَنْصَلًا عَلَىٰ صَلَّكَ عَلَيْهِ الْلَا بَكُو الْمَرْ يُصِيِّلِيَعَلَىٰ فَلْيُقِلَا عِنْدَ ذَلِكَا وْلِبُكِنْزُ ۗ وَقَالَ ﷺ بجِسَبِ الْمَرَءُ مِنَا لِمُغُلِ إِنْ أَذَكَ عَنْدَهُ وَلَا يُصُمَّا عَا يَ وَقَالَ ﴿ ٱكْبِرُوا الصَّلَا فَعَلَىٰ بَوْمَ الْجُمُعُ فَإِ وَفَالَه وَإِنَّةِ مَنْ صَلْحَالِي مَنْ أُمَّنِي كَبُنْ لَهُ عَشْرُ حَسَمَايِنْ وَمُحِبَّٺَءَنٰهُ عَشْرُسَيِّالِٺَ ۖ وَفَالَ ﷺ مَزْقَالَ حِينَ بَسْمَعُ الْأَذَانَ وَالْمِافَامَةُ ٱللَّهُ مُرَبَّضِافِ الدَّعْوَةِ النَّافِعَةِ وَالصَّلَاةِ الْفَايْمَةِ الْمُحَكِّمَةُ الْوَسِّبِكَةُ وَالْفَضِيكَةُ وَابْعَثْهُ مَقَامًا كُوْرُواالَّهِ

نُـُنْهُ شَفَاعِنْيَهُومَ الْفِيَّامَةُ وَفَالَّا مَنْصَلَىٰعَلَىٰٓ فِيكَأْبِلُوٰزَلِالْمُلَائِكَةُ نُصُّيِّلِيَّةً مَادَامَ اسْمِهِ فَي ذَٰ لِكَ الْبَكَّأْبِ وَقَالَ اَبُوسَابُمُ لدَّارَانِيُّ مَنْ إِرَادَانَ بَيْنَ ۖ لَا لِلْهُ حَاجَنَهُ فَلْكُ بآلصَّالَاهْ عَلَىٰ لِنِّي ﷺ ثُمْرَ كَيْنَكُلُ اللهَ كَاجَكُهُ لِعَيْمٌ بِالْصَّلَاةِ عَلَالَبَيُّ فَإِنَّاللَّهُ عَلَالَتَكُ وَهْوَاكُوْمُرُمِنْ إَنْ يَدَعَ مَا بَيْنَهُا وَرُوكَعَنْهُ ﷺ نْهُ فَا لَهِنْ مِنْ إِلَكُ نُومُ الْجُنُعُ أَوْمِانَهُ مَرَهُ وَعُفِرُنَّا خَطْيِئَةُ ثُمَّا نِينَ سَنَّةً وَعَنْ إِنِي هُوَيْرَةً ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ رَسُولَاللَّهِ ﷺ قَالَكُلْصُيَاعَكَ نُورٌعَكَى الضَراطِ وَمَنْكَانَ عَلَىٰ لَضِمَ إِلِمْ مِنْ اَهِنْۤلِ لِمَنْ أَرَكُمْ بَكُنْ مِنْ

آهْلِالنَّارِ وَقَالَ ﷺ مَنْفَسَىٰ لَصَلَّاهُ عَلَا فَقَلَّهُ آخطا طِرِيَوْا بُجِنَّهُ وَإِنَّاارًا دَبِالنِّسْيَا نِالْتَرْكُ وَإِذَاكَانَ الْتَارِكُ يُخْطِئُ طَرِيقَ الْجُنَّةِ كَاللَّهَ عَلِيَهُ مِسَالِكًا إِلَىٰ الْجُنَّةِ وَفِي رَوَا يَهْ عِبْالِحُ ابْن عَوْفِ رَافِقَهُ فَالَ قَالَ رَسُولُ لللهِ عِنْ حَامَةُ جِبْرِيلُ ﷺ فَقَالَ يَا مُعَدَّ لَا يُضَاّ عَلَىٰ كَا حَدُّ لَّا صَلَاعَكَيْهِ سَبْعُونَ الْفُ مَلَكِ وَمَنْ صَلَكْ عَلَنه الْلَائِكَةُ كَانَ مِنْ إَهْ (الْجُنَّةِ وَفَالَيَٰ ﴿ كُنَّرُكُمْ عَلَيَّ صَلَاةً أَكُمْ كُوْارَوْاجًا فِي ْكِنَافِ وَرُوِيَعَنْهُ ﷺ اَنَّهُ قَالَ مَنْصَاٰ عَلَا مَكَ اللَّهُ يُجَوِّخَلُفَا لِللهُ عَزَّوَجَلَ مِنْ ذَلِكَا لُقَوْكَ ۖ

لَهُ جَنَاحٌ بِالْمُشَرِّقُ وَالْآخِرُ مُالْمَعِرْبِ وَرِ مَقْرُورَنَانِ فِي الْأَرْضِ السَّابِعَةِ السُّفْلِ وَعَنَّا مُلْدَهِ مِينَ تَحَنَ لْعَرْشِ عَفُولُ اللهُ عَزَوَحَ لَهُ صَ عَاعِبُدِى كَاصَاعَ غَلَيْبِي فَهُوَيْصَا عَلَيْهِ إلى بَوْمِرِالْفِيٰمَةِ وَرُوكِكَعَنْهُ ﷺ ٱنَّهُ قَالَابَكِرَا عَلَا نُحَوْضِ مَوْمَ الْفِيهُ وَأَقْوَامٌ مِمَا آعِرْهُ فُلْأَلَاكِمُ الصَّلَاهِ عَلَىٰ وَرُوكَعَنْهُ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْصَرُ عَلَىٰ مَرَهُ وَاحِنَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشَرَمَ إِن وَكُ صَاٰعَلَىٰ عَشْرَ مَرَاثِ صَلَّا اللهُ عَلَيْهُ مِما لَمَهُ عَيْرَةُ وَمَنْصَنَّلِي عَلَىٰ مِانَّهُ مَرَّةٍ رِصَّلِّى اللهُ عَلَيْهِ ٱلْقُتُّاءُ وَمَنْ صَنَّى عَلَيَّ الْفَ مَرِّهُ حَرَّمَ الله مُجَسَدَهُ عَلَ

وَنَبَّنَهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِنِ فِي الْحُبَّافِ الدَّنَيَ خُرَةِ عِنْدَاْلْمُسْئَلَةِ وَآدْخَلَهُ الْجُتَّةَ اءً ٺ صَلَوانُهُ عُلَمَ نُورًا لَهُ يُومُ الْفِ إَلْصِرَاطِ مَسِيرَة حَمَيْهِ مَا نَهُ عَامَ وَ ڵٮۮؙٮۣػؙڵۻؘؖڮٙڔۣ؋۫ڝۜڷڒۿٵڡٚڞؠڗٳڣؽ۠ؠٛڿؾۜۼ۬ڡٙۘ ذٰلِكَا وْكَتْرُ ۗ وَقَالَ الِنَّبِيُّ ﷺ مَامِنْعَبْدُ عَلِيُ لِلْآخَرَ جَبُ الصِّيلَاةُ مُسْرِعًةً فِي لْحُنَّا رَجَبْ جَلْوْ لِللَّهِ فَلَا يَبْقُحْ شَيْحٌ عُلَّا

لف جناح في كل حناج ُ رِبِنِتُ إِسَبْعُونَ الْفُورَ ستبغون الف فكر في كُلْفَ مِسَبْعُونَ ا كُلِّ أَسَانِ بُسِيِّبْحُ اللهُ نَعَا لِيْ بِسِبْعِينَ الْفَا وَيَكْنُبُ اللَّهُ لَهُ نُوْابَ ذِلِكَ كُلَّهِ وَعَنْ عَلَىٰ طَالِبَ اللهُ قَالَ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللهِ عِلَيْ مَزْمَ عَلَىٰ بَوْ مَرَاجِعُهُ فِي مِا نَهُ مَرِّمْ جِمَاءً بَوْ مَرَالِفًا نُورٌ لِوَقِيْهُمْ ذَٰلِكَ النُّورُ بَبْنَ الْخَلِقِ كُلِّهُ لُوَسِّمُ ذكركة بعض الكخبار مكنؤب عاسافالعرير

للهِ عَلَيْهِ لَمْ جُمِعَ مَنَ أَنَّهُ قَالَمُ فِيهِ عَلِي مُحَدِّثِينٌ لِكَافَا مَنْ بِنَهُ رَائِحَتُهُ يُبُّة حَتَّى بَنْلُغَ عَنَانَ السَّهَآءِ فَلَقُولُ الْمُلْكِكُةُ صِيّا فِيهِ عَلْ مُجَدِينِيُّ ذِكُوفِهُ فِطْ لغبتكالمؤمن كوالامتة المؤمننة إذا مذابالظا اَعِيْ اللَّهِ فَعَيْ لَهُ أَنْوا كُلِّسَمَاءَ وَالسَّرَادِ قَالِ اِلَى لَمْ شِنْ فَكُرَبُهُمْ وَكُلُّ فِي السَّمَا لِ الْأَصَّ غَلْجُةَدَ وَبَيْنَتَغْفِرُ وَلَ لِذَٰ لِكَالْعَبَدِا وَالْلَمْةِ كَا وَقَالَ اللِّهِ مَنْ عَسُدُنْ عَلَيْهِ حَ والصَّلَاهُ عَلَى فَا مَا كُلُّهُ

كَرِّ الْإِنْ إِلَى وَنَقَعْ وعزبعض الصالجين أناه كانكب فَرَايَنُهُ فِي لِمُنَامِ فَقُلْنُكُهُ مَا فَعَا لِللَّهُ بِكَ فَقَا غَفَرَلِي فَفُلْتُ فِيمَ ذَلِكَ فَفَالَكُنْكُ إِذَا كَنَبُ اللَّهُ عَلَى إِذَا كَنَبُ اللَّهُ مَا و فِي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاعْطَا نِي رَفَّهُ عَنْ رَانْ وَلَا أَذُنْ سَمَعَتْ وَلَا خَطَرَعَا وَعَوْ إِنْهَا أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لَا بَوْدُ لُهُ حَيْرًا كُوُنَ آحَيًا لِنَاءِ مِنْ نَفْسِهُ وَكَالِهِ وَوَلَى مِ وَوَالِمِهِ وَالنَّاسِلَجُمْعَ يَن وَفِي حَدِيثِغُمَرًا الخَطَابِ عِنْ أَنْنَا كَمِنُ أَنْ أَكَارِسُولَا لِلْهِ مِنْكُم لَّهُ بَيْنَجُنْدَ فَعَالَكُ عُلَفَ الصَّلَاةُ

رَسُوْلِ لِلَّهِ عِنْهِ ٱلْأَنَّ مَا عُمُّ تَمْرَا مَا نُكَ وَا رَسُولِ لِذِّيءِ ﷺ مَثْمَا كُونُ مُونْمِناً وَفِي لَفُظِا مُوْمِنًا صَادِقًا قَالَ إِذَا آحُبِكُ عَالِيُّهُ فَعُمْ وَمَغْ أُحِبًّا للهَ قَالَ إِنَا آحْبَيْكَ رَسُولَهُ فَهَا وَمَتْمَ الْحِتُ رَسُولَهُ قَالَ إِذَا انْبَقْنَ طَ وَوَالَيْنَاوِلَابِينِهِ وَعَادَيْنَعِهَا وَيَنْفَأُونَ الْنَّاسُ فِي الْإِيمَانِ عَلِقَدُ

نَهُ وَيَنْفَاوَ تُونَ فِي الكَمْ عَإِفِدُ رَبِّهَ مُنضِي اَلاَلْكَاكِمَانَ لِمُنْلِانِحَتَةَ لَهُ اَلَالْكَاكَا لَالْعَنَةُ لَا لَالْآلَاكَانُ لَالْاَعَانُ لَالْعَنَةُ لَهُ لرسُولِ الله ﷺ مَرْيُ مُوْمِينًا يَخْشُعُووَ مُؤْمِينًا مَا ٱلْمُسَنِّكُ ذَٰلِكَ فَفَالَمُنْ وَجَدَلَا خَشَعَ وَمَنْ لِأَيْجَدِنْهَا لَمْ بْخَشْعُ ۚ فَفِيلَ بِمَ تُوجَدُ لُ وَتُكَمَّنْ مَيْ فَالَ بِصِلْدَقِ الْحُبِّ فِي اللّهِ فَعِلْيا وَبِمَ بُوْجِكُ خُبِّ ٱللهِ ٱوْبِمَ يُكُسْنَتِ فَعَالَجُمَّ رسُولِهِ فَالْتِمَسُّوارِضَاءَ ٱللهِ وَرِضَاءَ رَسُولِهِ فِحُبِّهِمَا وَقِيرَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مَنْ الْ مُحَدِّلِ الَّذِي مْرْبَا بِحُبِّهُ مِنْ وَكُرَا مِعْمُ وَالْبُرُودِ بَهِمْ فَقَالَ

َهُلُ ٱلصَّفَآءِ وَا**لْوَفَاءِ**مَنْ امْزَلِجِهِ ابنا اعَلَامَاتُهُمُ فَقَالًا خُرىعَكَرَمَنُهُمْ إِدْمَانُ ذِكْرِي الصَّلَاةِ عَلَى وَقِبَالِمِسُولِ لللهِ لإيماربك فقال منامئ بولأ ن ذهبًا نحتن صدقا وقيالرسو

وَمَنَا فِي بَعَدَكَ مَا كَالْهَاءِنَا لِيَ فَقَا لَ السَّمَعُ صَ آهِلْ مَحَبَّتِي وَآغِرْهُمُ وَنَعْرُضُ عَلَّمَ الهُمَ حَكِلُ وَسَلِمْ وَمَا رِكُ عَلِمَ الشَّرَفَ السَّمَ المُرْدُة الْمِيدَة مَعُودٌ الْمِيدُة وَكُنْ الْمُعَلِّةُ وَعُمْدُ طَاهُرِي مُطَهِّر يُوطِينُ عِيسَانُكُ عِيسَانُكُ عِيسَانُكُ عِيسَانُكُ عِيسَانُكُ عِيسَانُكُ عِيسَانُكُ عِيسَانُكُ عِي وَ بَيْ فَي رَسُولُ لِحَمُهُ إِفِي قَيْرٌ وَ جَامِعُ وَ وَ وَيَرُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ مُقْنَعِينَ فِي مُفَعَىٰ فِي رَسُولُلْكُومِ وَرَسُولُلُكُومِ وَرَسُولُ ٱلرَّاحَة ﴿ كَامِرُ الْمُأْلِكُ مِنْ مُدَّرِّةُ مُرَّمِّةً

مُالْمُنُمُّينَ عِلَيٌّ قَالَمُكُ الرحمن بي بري الله ماري الله وبحد ٣٠٠ ١٤ مَا صِحْ اللهِ وَكُلْ اللهِ مَنْ وَكُلْ اللهِ شَفِبُون ﷺ مُفِهُمُ السُّنَّذِ عِلَيْهُ مُقَدِّسٌۗ رُومُح الْقُدُرِسِ ﷺ رُومُح الْحُقِّنَ ﷺ رُوحُ الْفِيطِ ٣٤ كَافِ ﴿ اللَّهُ مُكُنِّفَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُلَّلِّهُ مُبَلِّلُهُ اللَّهُ مُبَلِّلُهُ اللَّهُ مُبَلِّلًهُ بن الله واصل الله موصر لله الله سابو وللهِ سَالِقُ وللهِ هَادِ وللهِ مُهْدِ وللهِ مُقَدِّمُ عَنْ بُنْ زِينِهُ فَاصِلْ اللهِ مُفَصَّنَهُ الْمِنْ اللهِ فَا مِفْنَاحٌ ﷺ مِفْنَاحُ الْرَحْمَةِ ﷺ مِفْنَا

اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ الْيَقِينِ وَلَهُ عَلَمُ الْيَقِينِ وَلَيْهُ وَلِيَ يَّا مُصَيِّحُ الْحَسَنَانِ ﷺ مُصْبِلُ لْعَتْرَ والركانية منفوخ عَزالزَ لأَن واللهِ صَاحِباللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَ وصاحبُ المقام والصاحبُ الفَكم والم مخَصُوصٌ بِالْمِزِيِّةِ مَخْصُوصٌ بِالْجَدِ عِيْدِ مَعْصُوصٌ الشَرَفِ عِلَيْ صَاحِثُ الْوَسِلَةُ والمناسنيف الماحك المنافضك ور المنافية صَاحِبُ السُّلطَ إِن ﴿ صَاحِبُ الزِّدَاءِ ﴿ صَاحِبُ الدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ ﷺ صَاحِبُ النَّاجِ الم صاحب المغفرة والماحد اللواء واللواء

لْيُكَانِ ﷺ فَصِيحُ اللَّكِ ٣٤٠٤ وَفُ ﷺ بِيرَجُهُمْ اللهِ اذُنُ نُخِيرُ اللهِ اذُنُ نُخِيرُ اللهِ الْأَنْ نُخِيرُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا ﷺ سِيِّنُدُالْكُونِينَ ﷺ عَيْنَ النَّعَبِمِ ﷺ عَيْنَ النَّعَبِمِ ﷺ عَيْنِ سَعْدُاللَّهِ ﷺ سَعْدُالْخَالُون ﷺ خَطَامُ الْكُمْءَ اْلْمُدْئُ كَاشِفُالْكُرُبِ ﴿ رَافِعُ الرَبْبَ ۗ لْعَرَبِ ﷺ صَاحِبُ الْغَرَجَ صَلَىٰ اللهُ عَلَيْنِهِ وَعَلَىٰ الِهِ اَلْاَئِمَ يَارَبَ بِجَاهِ بَيِيكِا المُرْفَضَىٰ طَفِرْفُلُوبُنَا مِزَكُلُ وَصَعْفِيُبَاعِدُنَاعَزُ

ِلشَّوْفِ الْمُلْقَانِكَ يَاذَا الْجُيلَالَ وَالْأَكْرَامِ وَصَلَّا اللهُ عَلِهِ سَيِّيةٍ ذَا مُحَرِّدِ خَاتِمُ النِّبَيْبَنِ وَإِمَا ا المُسُلِينَ وَعَلِيالِهِ وَصَحِيْهِ اَجْمَعِينَ عَلَالْمُشْتِلِينَ وَأَلْحَدُ لِلَّهِ رَبِّيالْعُتَالِمَ لَمُ للهُ ٱلْأَحَمُ ﴿ ٱ صَّلَاللهُ عَلْسِيتِيدِنَا وَمَوْلِانَا وَهِنِهِ صِهَةُ الرَّوْضَةِ الْمُبَّارَكَةِ الَّهِ أَ رَسُولُ الله صَالَ الله مُعَلَيْهِ وَسَلَمَ وَصَاحِبَ أبؤبك وغيمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

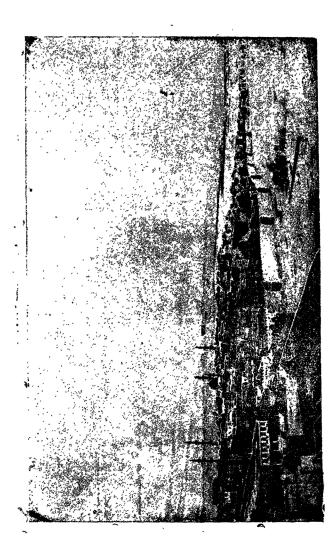

عُرْوَةُ بْنُ الزِّبْبَرُ رَضِي اللهُ نَعَالُعَ قَالَهُ فَرَيسُولَا للهِ ﷺ فيالسَّهُ وَفِودُفَ ابَوْ بَجْرِ ﴿ خَلْفَ رَسُولُ لَلَّهِ ﷺ وَدُفَّ عَنْهُ ا ابنُ الْخُطَّابِ اللَّهِ عِنْ دَرِجَلَ أَوِيجَكِرُ وَبَعِنْبَ السَّهُوَ أُ ٱلشَّرُ قِيَّهُ فَارِغَهُ ۚ قِنْهُا بِضِمْ فَبَرْيُقِالُ وَٱللَّهُ ٱعْلَمُوانَّ عِيسَے بْنَ يَمَنُدْ فَنُ فِيهِ ۗ وَكَذَٰلِكَ جَاءَ فِي الْخِيَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَالَتْ عَالِمُنَّا أَشَنَّهُ رَضِحَ ٱلله ْ عَنْهَا رَأَيْكُ ثَلَا ثَهُ ۚ افَنْمَا رِسُفَوُطًا يمُخْرَفِي فَقَصَصِيتُ رُوْمَايَ عَلِي إَجِ بَكْ فَعَالَ لِمَاعَآمَنَكَهُ لَكُذُفَرَ تَكِفّ

بَبْنِكِ ثَلاَتَةٌ هُمُ خَيْرًاهِٰلِالْاَرْضِ فَلَمَا تُونُفِيَّ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَا وَدُونَ فِي بَئِنْ قَالَ الْوَبِحِرْهِ لَكَا وَاحِدُ مِنْ أَفْ مَارِكِ وَهُوَخَيْرُهُمُ مَا لَكُو وَكُولُو اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ لِهِ وَسَنَّمَ تَسْيَلِماً كَثَنَّرًا

كُ مِالصَّالَاهِ عَ <u>۽ وَشُوْفًا اِلَيْهِ وَتَعَظِّ</u> لْحِجَابَ الْعَفَلَةِ عَرْ فَ في مِنْ عِمَادِكَ ٱلصَّالِحِينَ شَرَفًاعَلِ شَرَفِهِ الَّذِي وَلَيْنَهُ • وَعِزًّ اعِزٌهِ ٱلدِّنَى عَطَيْنَهُ خَلَقْنَهُ وَأَعْلَمُقَامَهُ فِي

ا فر کارٹ لدَّائْمَةُ وَا وَسَدَ أقالكن للبرزتا

وَيَارِكُ

إنَّكُ يَمَنُدُ مِحَدُدُ وَرَسُولِكَ أ عُجَدِكَا صَلَيْكَ عَلَى إِبْرَ و پر هـ د نرَحمُنَ عَلَىٰ بِرَاهِهُمُ وَ

هُمْ هُخَمَّا وَالَهُجَّدِ صَلَانَ وَرَحَمْ

٨رك عَلَى مُجَدِّدَوَعَلِى الْمُجَادِ كَأَيَارَكْنَ عَلِيهِ ٱللَّهُمَّ دَاحِ الْمِدُونِ وَمَارِئَ الْمُسْمُهُ كَايِنَ وَجَبَّارًا لْقُلُوبِ عَلِ فظرنها شفيهاوسعيدها أجعأ شرايغ صَلُوانِكَ وَيَوْرِمِيَ جَرَكَانِكَ وَرَافِيزَ نَخَتَّنُكَ غَامُجُدَّعَبُدُكَ وَرَسُولِكَالْفَاتِحِ لِيَا أُغْلِنَ وَالْخَارِيزِلْيَاسَبَقَ وَلْلْمُولِنَا لَـٰذُونَّ بَالْـٰخُوَنَّ وَّالدَّامِعْ لِجَيَنْ ثَانِ الْأَبَاطِيرَ كَا حُوِّلُ فَأَحَا بأغرك يطاعنك مُسْئَوْفِرًا في مَرْضَا إِلْكُ واعيا إلوحيك كافطا لعزدك ماضياء نَفَاذِا مِرْكَ حَيِّ اَوْرِي قَبِسَالِقَا بِسِلْ لَاءُ اللهِ

ابربه هُدِبَنِا فِينَ وَالْإِيمُ وَآبَهُ جَ مُونِيَ إغلاج ونائران الأخكام ومين هُوَامِينُكُ لَمَا مُوُنُ وَخَارْثُ عَا لدِّين وَبَعِينًا كُنْ مُ لِحُونَ رَحْمَاتُ ٱللَّهُ وَافْسَحُ لَهُ فِي عَانَٰكِ مِّ مُصَاعَفًا إِنَّا كُنَّهُ وْمِزْ فِضَ اللهُمْ أَعْلِي عَلَا لهُ ل

اِنَّاللهُ وَمَلَا يِّهُا الَّذَينَ امَنُوا أتأه أكما لله البرّ الرِّحَمِ وَالْمَ نْ شَيْعٌ <del>أَ</del> كَارَبُّ الْعَا بتحندالله خاتما مألمنقين بسيتيرالداعي

بَرُوَقَائِدًا لَخِيرٌ وَرَسُولِ تحجهُ دًا يَغْمُطُهُ فِيهُ الْأَوْلُوكَ اَللَّهُمَّ صَاعَا كأصركيت غلا بزاهيم إنك يحمث بح يُسْرَبَا رِكْ عَلِي مُحَدِّوعَلِي الْ مُعَدِّكَا آِهِيَمَانِّكُ حِمَيْدُ مِحَيْدُ ٱللَّهُ مُرَّكِ وَغَا الْهُ وَاصْحَابِهُ وَأَوْلَادِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّ هُ إِينَهُ وَأَصْهَارِهُ وَأَنْصُمَارِهِ وَأَشْمَاعِهُ منيه وعلينامعهم اجمع

الصَّهُ المَّا المَّا المَا المَّا المَا المَّا عِنْ الْمِينَانَ عِنْ الْمِينَانِينَ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ ال جُجِّدَ وَعَلِم إِنْ فُجَّدِ كَمَا مَرْضَ آهُلُهُ ا يد وأعط

يزه و يُدَفئ لَاخِرِينَ

ابَعْدُهُ آبَدًا إِنَّكَ عَلَاكُمُ بَلِغْ رُوحَ مُعَيَّدِمِنِی تَجَنّهٔ وَسَلَاه مَنْكُ بِهُولَمُانَ فَلَا تَحْرِمْنِي فِي الْجِنَ الشَفَاعَهُ سَبِيِّدِنَا مُعَدِّا لَكُمْ ﴿ لْعُلْمَاوَالِبْرُسُوْلَهِ فِي إِ لنت الراهيم وموسى كأصنكث غإابراهبكموغإ أنك حمد لأمجك

وَعِيسَمِ رُوحِكُ وَكُلْمَنْكُ خُكُ وَرُسُلِكَ وَابْنِيَائِكَ وَخِيرَانُا صْفِيَانِكُ وَخَاصَّىٰ لَكُواوُلِيَ ْلَهْ لِلرَضِكَ وَسَمَّا يْكَ وَصَرَّا اللَّهُ مَ كخلفه ورضاء نَفْسِه وَزَنَه وَمَدَادَكُلِمَانِهِ وَكَمَاهُواَهْلُهُ وَكُلَّادَكَ رَعَنْ ذَكُرُهِ الْغَافِلُونَ وَعَلِيَهِ لِهِ لِهَا مِنْ الْحَالَةِ الْعَلَامِ الْحَالَةِ الْحَالَةِ لطاًهربن وَسَلَمُ نُسُلِماً

الْمُجَذِّ عَدَدَمَا ٱبْنُتَكَ لْأَرْضُ مُنْذُدَ وَصَرِّلْكُ لِي مُحَدِّدُ عَلَى ٱلبِّنِّهُ مِ فِي السَّمَاءَ فَا زِّكُ كَنْ يُنْهَا وَصَرِّلَ غَلِيهُ عَهِ إِعَدَدَمَا لَنَا ألآرْوَاحُ مُنْدُخَلَفْنْهَا وَصَرِلْعَلْيُحَلِّيعَكَ خَلَقْتُ وَمَا نَعْلُو ، وَمَآلَكَا طَبِيعِلْمُكَ وَخُ ذلك اللهم وسراعكيهم عدد خلفك ورط نَعَشِكَ وَزَنَزُ عَرَشِكَ وَمِينَادَكِي الْكُومَبُ عِلْيِكَ وَلَمَا نُلِكَ ٱللَّهُمُ صَيِّلَ كَالْهُمْ

يَمُهُ مُسْبَتُهُ وَالدُّوامِكُ لَةَ الدَّوَامِ لَاانْفِضَاءَ لَهَ لْيَالِي وَالْإِنَّا مِعَلَدُكُلٌ وَالْوَطُلُ ا ومحجد نبيتك وإبراهيم خليلك و اصْفتَائك مِنْ آهِل رَضِكَ وَ للفِكَ وَرِضَآءَ نَفَسِكَ وَ رُّهُ مُكُرُّ رَفُّ انَداُّ عَلَدُ مَا آخضيعُ أنك وَاصْعَافَ الْحَصْيَ عَلَٰكَ مَ

لتعاء وأنه

رَوَنَقَ فَالَهُ مِنَا المنكف على يتاعد الكنارا الْاَغْذَ بِالحْسِرِ مِمَا نَعْنَارُ وَالْمَرْكَ لِبَبِّي مَاتَعَاكُمُ مُنَكَلِكَ الْتَكُمُثُلُ إِلرَّزُقْ وَالرُّهُذَ فِي لَكُفَ أَرَّ غُرِجَ الْبِيَانِ مِنْ كُلْ شُدْيَةٍ وَالْفَكِ الرُجُهُ وَالْعُدُلُ فِي الْفَصَهِ فِي الْرَصَا وَالنَّبُ يحث بالقصاء والاشتمادة لنَّوَاشُعَ فِي الْفُولِ وَالْفِيْرِ وَٱلْصِّدُونَ فِهِ الْحِدِ ٵؖڵڵۿڗٙٳڹۧڸڂٞٮۏۣؗٵڣؽٳؠؽڿ*ۊڔؠ*ڹڬ الأرماكانكا

افاغفره ومكاكان منها لخلفك فيخاله نِيني بِفِصْ لِكُ إِنَّاكَ وَاسِلُعُ الْمُغَفِّرَجُ اللَّا ۣ۫ڗۯٮٳڔ۠ڣڸ<sub>ۿ</sub>ڣؙڶؠؽۅٙڷۺٮؘٛۼ۫ڸۑڝۧٵۼڹڬڹۮۏڿۧۅؖڮ*ٛ* لْفِتْنَ سِرْى وَاشْغَالِهِ الْإِعْنِبَارِ فِحَيْجُ ويثنى شكروك وسألشكيطان وأجيرني نُهُ يَارَحُمْ يَجِينَ لِأَجَدُّنَ لَهُ كُمَا مِسْلُطُانُ هُمَّا يْإِسْتَاكَ مِنْ خَبِرْمَا تَكُلِّ وَأَعُوذُ بِا , مَا نَعْلُ وَاسْنَفْفُرُكُ مِنْ كُلِّمَا تَعْكُمُ اِنَّكَ بَعْكُمُ وَلاَنْفَالُمُ وُلَا مُنْكَالًا مُالْفَبُوبِ ٱللَّهُ مَالْفَ زمان هذا وإخراق الفين وتطاؤل فيلاثم

ْفِهْ إِيَّاكَى اَلْكُنَّ أَجْعَا نَبِتَعِ الصَّالاهُ عَلَيْه وَكُمْ الْمُحَكِّ الصَّاةُ عُلَكُهُ وَ مُعَدِّكًا أَمَرْ بِنَا نَهُ يَوَعَا إِلَّهُ عَدَالِلَّا يُكُونُ

التمأنبنياؤك وَاِمَامِ حَضْرَنْكِ وَحَ نَ وَنَبْغُ إِبَعَائِكَ صَمَا هجأعناما أشعرا كخرام ورتبا لقامِراً بلغ لِسِيّة اللمة كتتل على ستيدنا ومؤلأ ۠ۅؘؘٛۘٛؗڡؙۅؙڵٵ*ڬۼ*ؘڋؚڣۣڮٚڷۅؘڡؿٟ۬ۅؘڃؠٟ<u>ڹ</u> *ؠڝۜ*ۣؿڋؚٮؘٵۅؘۘۘۘؗؗڡٛۅ۬ڵٲٵؙ*ڰؙۼؖڋ*ڣڮڶ۬ٵڮ

المُعَدِّ النَّبَىٰ لَا مُيَّ وَعَلِي اللَّهُ عَلَى الْمُحْدَ بزكهيماأنك جمك فحكثه وكارك عا تُحَدِّالْبَنِّيْ الْاِمِّيِّ كَأَبَارَكْ عَلِيْ إِبْرَاهِهِمَ إِنَّكَ حَمَّ ٱللَّهُ مُرَكِّلُ عَلَى سَيِّيدِ نَا مُعَدِّدُوعَا أَلْسَيِّيدِ غُعِّرَ عَلَا حَالَكُ بِمِ عَلَىٰكَ وَجَرَى مَ قَلُكَ سَبِعَكُ به مَشَّنَّ فُكُ وَصَلَّكُ عَلَيْهِ مَلَّا بِكُنَّكُ صَلَّا دَآيْمُهُ مَّدَوَامِكَ بَاقِيَّهُ بِفِصْبِلِكُ وَاحْسَانِكَ إِلَّ الأبدابدا لانهاية لأبدتيته ولافناء لديمونين

لْهُ وَعَلَى حِمَيعِ آصَعَابُ عَجَلَدٍ ٱللَّهُ مُرَصَ ۼٙ*ۮۊۘۼڵڸڶۣ؞ؖۼۘ*ؘڋۣػٲڝؙڵؽٮٛۼٳڹۯڰۿؚؠۄؘۅؠٳ جُّهَٰدِ وَعَلِىٰ إِنْ مُحَدِّدَ كَا بَارَكْنَ عَلِىٰ بْرَاهِيم وَعَلِيْ اِهِيمَ فِي الْعُالِمِينَ إِنَّكَ حَمَيْدُ مِجِيدً عَلْمِسِيَّةِ نَاوَمُوْلَانَا ثُحَيِّدَعَدَدَمَا آحَ ۠ٵۼٳۺؚؾۜڋڹٵۅؘڡۏٛڶٳؽٵڝٛ<u>ٞؠ</u>ٞڲؘڒڎٙۿ اللهمة صراعلى سيدناومولانا أَنْفَازَتْ بِهُ قُدْرُنُكُ ٱللَّهُ مَرْصَالِكُا

وَمَوْلاِنَا عَجَٰذِعَكَ دَمَا وَسِيعُهُ سَمْعُ اعَإِسِينِدِنَاوَمُوْلَانَا مُعَدِعَلَهُ مَ يَّدُعَلَدَمَادَكُمَ النَّاكِرُونَ سِيّيدِنَاوَمَوْلَانَاكُهَرِعَكَدَمَاغَفَلَعَنْ إَكِرْهِ *ٵڵٳٚٚۊؘڝؾؚٙڶ؏ٚٳڛٙؾ*ڋؚؽٵۅٙڡٙۅ۠ڶٳ مُحَدِّيَ عَلَادَ قَطِّ إِلْأَمْعَطَارِ ٱللَّهُ تَمَصِّلَ عَلَىٰ دِنَاوَمَوْلَانَا مُجَدِّعَ مَدَاوْرَافِ الْاَشْجَارِ

اَلْكُ صُمَا عَاسِيِّدِنَاوَ عُلَدَ دَوَاتِبِ الْبِيَارِ ٱللَّهُ مُرَكِرًا وَمَوْلَانَا ثُمُّادَ عَدَدَمِياهِ الْبِحَارِ غَلِمِيَّيْدِنَاوَمُوْلِانَا مُعَلِّدَعَدَدَمَا وأضآآء عكنه النَّعَارُ اللَّهُ مُصَاعَا إِسَدَّدَ وَمَوْلَانَا مُحَدِّدَ بَالْفُدُوْ وَالْاصَالِ عُ إِسِيِّدِ ذَا وَمَوْلَانًا نُعَيِّدِ عَدَدَ الرِمَالِ اللهم صيّل عَلَيْهِ

دُكَاانك اللَّهُ عَمَّا هَدُمِلُ سَمُوا لِكَ وَارْضِكَ ِنَاوَمُوْلَانَا كُعَدَّزِنَنَزَعَرْشِ سِيِّدِنَا وَمَوْلَانَا نُحَيِّدِعَكَدَ مَغْلُوقَائِكَ ٱللَّمَّ استدناو مولانا مُعَدَّا فَضَدَ بُوَّ الزُّمْمَةِ ٱللَّهُمُوصِ اللهنترص كاكم كالشف الغيز اللهمة ِ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللّ عَلِيمُوْقِ الرَّحَٰمِ اللَّهُ مُصَا لِفَاكِم الْمُخْوُدِ

اللهكرص وَالْجُؤِدِ ٱللَّهِ مُصَلِّكًا مُزْهُوَفًا وَفِي لَارَضُ مُعَدُّ اللَّهُ مُرَصَلَ عَلِي صَاحِلْكُ إِلَّهُ مُ أيُرَصَلُ عَلِي صَارِحِ الْعَلَامَةِ اللَّهُ مُرَصَ عَلَىٰ الْمُوصَّوفِ بِالْكُرَامَةِ ٱللَّهُمُّمَ الْحَصُوصِ الزَّعَامَةِ ٱللَّهُ يُصَلِّعُ إِ نُظُلُهُ الْفَكَأَمَدُ اللَّهُ مُصَاّعَا مُرَكَانَ مِنْ مَنْ خَلْفَهُ كَمَا مَرَى مَنْ لَمَا مَهُ ۚ ٱللَّهُ مُرَّاكِمَا مُهُ ۗ ٱللَّهُ مُرَّاكِمٌ لشَّفيعِ الْمُشَفَّعِ يَوْمَ الْفِبْهٰذِ ٱللَّهُ ۗ مَصِّر الضراعة اللهة صاغ

رُافِيْ اللُّنَّةُ صَلًّا آللهم صيل على حِــاْلُبُرْهَارِن اَلْاُمْ صَ لناج

وسَتَابَيه طيزُ الْفَلَاهِ سَبِيِّحِتْ فِي كَفَيِّهِ الْحُصَاةُ كلتهالظ اللهنرك اللغة أصراع كاليتراج المنير اِلَيْهِ الْبَهِيرُ اللَّهُ مَّاكَ

الْقَتُمُ ٱللَّهُ وَصَ أقرتب اَلْقُورُ صَدِّ اعَاالْعُرُوهِ الْوُتُونْ لألأرض اللهُ مَصَ اللفة كمساعاً

البَنِّقَ الْخَائِمِ ٱللَّهُمَّ الله وكر لْقَائِمِ ٱللَّهُ مُرَصِّيلٌ عَلَى سَوْلِكُ أَ إصاحب الأمان الفؤيمة صَاحِبِ الدِلَالَانِ ٱللَّهُ مُّ صَالَعُهُمُ بشارات اللهنت كالعلي صاحبال كالما لأعالها حسالعلامان ألليتم متراعلى ماحدانتنان اللهمكم احالفوجراب اللهتم كُنُوَارِفِ الْعُادَانِ ٱللَّهُمُّرَصِيلُ عُلِمُ الْمُعْرَضِيلُ عُلِمُ اللَّهُمُّ اللَّهُ عَلَىٰهِ الْأَحْجَارُ ٱللَّهُ تَرَصَّا

اِلْاَرْهُمَارُ اَللَّهُمَ صَمَّ بتركيه والثمار اللهُمَّوَصَلَّ عَلَى مَزَاخَهُ وفَ وَخُورِ الْأَسْتُحَالُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اضَتْ مِنْ مُؤْدِهِ جَمِيعُ الْإِنْوَارِ اللَّهِ مَنْ الصَّلَاهِ عَلَيْهِ يَحَطُّ الْأُوزَارُ اللهُ مَصِرًا عَلِي مِنْ بِالصِّالَافِ عَلَيْهِ تُنَاكُ مَنَا زِلَا لَا بَرُارِ ٱللَّهُ مَرَصَةٌ إَعَلَا مَزْ مِالصَّلَا عَلَيْهِ بُرْحَمُ النِجَارُوَالصِّعَارُ ٱللَّهُ مَصَرَ عَلَىمَنْ بَالِصَّلَاةِ عَلَيْهِ نَتَنَعَمُ فِهْ نِعَالَدَارِ وَفِي لَكُ لِذَارِ اللَّهُ وَصَاعَا مَنْ مِالصَّلَاةِ

عَلَنَهُ تُنَالُ رَحْمُ الْعَزِيزِ الْغَفَارِ اللَّهُ وعلاله وصيفه وسيكاهب عَالِمَةُ إِنَّا عُودُ بُكِ مِنَا لذُّ لِلإِلاَّلَاكَ وَمِنَاكُخُوَفِ كِلَامِنكَ وَا ٳؙڶؘٲڡؙؗۅؙڶڹ*ۯ*ۄڗٵۉٵۼ۫ۺڮۛڣۅؙؠؗؗٵۏٵڮۅؙؙڹؠٳؘ

أَنْوَالْأَغْدَاءِ وَعَ بالنفه وكفا تُحَدِّدُ وَسَلِمْ عُلَيْهِ وَاجْرِجِ عَذَ الم كَانْتُكُ مُ ثلاثا إبزاهكم وستلمعكنه لله اللهة مَصِيلُ عَلَيهِ اُك يستيدنا كمجدكا صكين بْرَاهِهُمْ فِي لْغَالِكِينَ إِنَّكَ } مَاءَ نَفِيْ اعَلَنه

وْلْمُرْتُصِيَلِعَلَيْهِ ٱللَّهُ صِّنَالِي عَلَيْهِ ٱللَّهُمْ صَيْر يَجَدِ أَصَمْعَافَ مَاصِّلِ عَلَيْهِ ٱلْكُنَّهُ صَ عَانِهِ سَيِّيدِ نَا مُحَدِّدًا هُوَاهُ لُهُ ۗ ٱللَّهُ مَصَ ٱ**ڵڵ**ۿؙؾؘۄڝێڵۼڵؗڕؙۅڿڛؘێڍٮؘٵؼؙڷٙ؋ڵ أجساد وعاقه وَعَلَىٰ إِنَّهِ وَصَحِيْبِهِ وَسَيِّلُمْ ٱللَّهُمَّ صَيِّ بِهَا مُحَادِ كُلْمَاذَكُوهُ الذَّاكِرُونَ ٱللَّهُمَّ عَلَى سِيَدِنَا مُ إِنَّكُلَمَا عَفَرَعَنَ ذِكِرُهِ

وآجزهِمااللُّهُمَا فَضَكَمَ اَجَازَيْكَ بِهِ اَبَّا وَامْتًا ٱللَّهُ مُصِيِّلُ عَلِي سِيدِ نَادِ وَمِيكَانِا وَاسْرَافِهِ } وَعَزْرَائِلَ وَحَمَا إِذْ الْعَشِر وَعَمَا المثلاثِكَةِ وَالْمُقَرَّىٰ بِنَ وَعَلَىٰ حَمَيعِ الْإِ وألم تُسكلي صَكلواك الله وَسكادمُهُ عَا ٱللَّهُ وَصِرٌ عَلِي سِينَدِنَا مُحْتَعَلَ عَلَى مَاعَلْتَ وَمِاءَ مَاعَلْتَ وَزِيَرَمَا ككمانك اللهُ مُصَلّاعًا سِيندِ نَانُعَيَدَ صَدَ مَوْصُولَةُ بِالْمَزَيدِ ٱللَّهُٰءَ صَيَّا عَإِسَتَنَادُكِمَا صَلَاةً لَانَنْفُطِعُ أَبَدَالْأَبَادِوَلَانْبَيدُ اللَّمَ عَلَيْهِ وَسَيَلُمْ عَلَى مُحَدِّرِ سَكَلامَكَ الْذِى سَكْكُ عَلَيْهِ وَاجْزُهِ عَنَامًا هُوَ أَهْلُهُ ۗ ٱللَّهُمَّ لْهِيَيْدِنَا هُرِّصَلاً الْمُرْضِيكَ وَتُرُضِي بَرْضَىٰ بِهَاعَنَّا وَاجْزِهِ عَنَّامَاهُوَاهُلُهُ للَّهُ مُرْصِيِّلُ عَلِي سِيِّيدِ نَاحُجُدَ بَحُ أَنْوَارِكُ وَ رَارِكَ وَلِسَانِ جُعِيَّاكَ وَعَرُوسِ مَهُ لَا وَإِمَامِ حَضْرَ فِكَ وَطِلَازِمُ لَكُكُ وَجُ رَحْمَنَكَ وَطِريفِ شَرِيعَينِكَ الْمُتَكَدِّدْ بِأَ ايستان عين الوجود والسّبطة كارٌ مَوْ آعثكان خلفك المنتقدم من فورخ رَّهُ نَدَوُمُرِمَدِ وَامِكَ وَتَبَعَىٰ *ب*َيَقَ

عَلِيْ مِينَدِنَا كُفِّرَ عَدَدَمَا فِي عِلْ اللهُ صَلاَ مَ اثمته أيكروا مرملك الله الكيتم وَمَارِكْ عَلِي سِيدِ نَافُعَ لِهِ وَعَ دِنَا مُحَدِّدَ كَأَبَارَكَ عَا الْ الرَّا تمنزمجن كذعك بخطفك ورضآ كَ وَمِدَادُكَا اَنْكَ وَعَدَدُمَ سنة وشهروجم

أبذَوَأْبَادِا سف 10 وَ تَرَفَعُنَ ال من جمبع

بمخياة وتعندانماب اللهنزص بكصكادة الرضاوارض عن أضحا أللت مصبّل غلى سبيدينًا مُحِمَّل السّابِيلِ لِلْعَلْوْ بُوُرُحُ وَرَحْمَهُ لِلْعَالِمُينُ ظَهُوُحُ عَلَا بهضيي منخلفك ومَنْ بَعِي وَمَنْ سَعِدَمِنْ هُمُ نْشِغِيَ صَلَاهُ تَسْنَغُونُ الْعَدَّ وَتِحِيْطُ بِالْكِيَّةِ صَلَاةً لَاغَايِزَكَا وَلَامُنْفَجَ وَلِا انْفِضَاءَ صَلَاةً دَامِّهٰ بَيدَوَامِكَ وَعَلِيْ لِهِ وَصَحِبْهِ وَسَيَالٍ نَسُيلًا مِتْلَ ذِلِكَ ٱللَّهُ مُصَرِّعًا صَرِيَّا لِمُتَاكِنَا كُورًا لَذِي لأنَّ فَلَيْهُ مِنْ جَلَا لِكَ وَعَيْنَهُ مِنْ جَمَا لِكَ فرُحًا مُؤَيِّدًا مُنْصُبُورًا وَعَا إِلَهِ وَحِي

والحَرْبَتِهِ عَاذِلْكَ يُّدَعَدَدَمَاكَانَ وَعَدَدَمَ لَمُ عَلَنَهُ اللَّيَا وُإَضَاءً عَلَيْهُ ا لنتاثا لصكلاه عكنه مؤأله عَلَيْهُ اجْعَوَ مِنَالْوَارِدَ بَنِ الشَّا اعنه مِزَالْعَامِلِينَ وَلَا إلقتمة واركالغالمين واغيفرلناو

اقَايِمْ بِحِقِكَ لْلَبُعُونِ صَلَاَّهُ بَتُوَالِيُّكُمُ } عَمَا لِاكْوَانِ أَنْوَارُهُمَا ٱللَّهُ مُصَ رِكْ عَلِيْتِيدِنَا مُحَدِّدُوعَا السَّ دُوجٍ بِقُولِكِ

مَةُ رضُوارُ , , المركز أكرتك ار د

آاگا الَهُ وَإِنَّدُنَّهُ إِ اه د کرازید شفاعيز بَنِيَ الْجِهُ كُرُوا كِخَا اليتسرَ

ي كُورُ الإلكا اره زرای سینی فَ جُ وَأَفْضَكُلِ کوچا المحرارة

المقالاة دائمة الَدَ وَامِرِ عَلَى مِرْ اللِّيَا لِي وَالْآيَامِ فَهُوُّ ٱلاَوَّلِينَ وَٱلاِحْرِينَ وَٱفْضَالُ لِآوَ كرصكان المضكرة وأذكى كطيت فكالذاكرين

للهُ وَأَوْ للهِ وَأَعْلِ لَهُ الْأَلْمُ وَأَنْقُوا لله وَأَزْفَعُ صَمَكُوا تهِ عَلَا اقضَ له وَاجَا خَلْوْ الله وَآ إَخَلِفَا للَّهِ وَأَكَا خَلْقَ اللَّهِ وَآتَ لوٰ اللهِ عِنْدَ اللهِ رَسُمُ

لله وَوَ إِنَّالِلَّهِ وَآمِ لله وُنخته الله مِنَّ لله وعروخ ا نَاحِ رَحْمَةِ اللهِ الْحُنَّا وَيِنعُهُ اللَّهُ وَمِ االله المنفئ من خلوالله الفتآ غَدًّاعِنْدَاللهِ وَ

أنبياء اللهاك يهماكى لله وَأَقْرُبَهِ فْ عَلَمْ لِللَّهِ وَآحُظُ ِ وَاعْلِمَا لِنَّاسِ قِدُراً وَاعْ هِمْ حَجَا سِد وأننهم

كَنف مَجْداً وَآكَرْ مِهِمْ طَبْ هنه فزُعاً وَأَكْثِرَهِهُ مًا وَآخِلًا هُوَكَلًا مًا وَإِزَّكَاهُمُ جَلْهِمْ قَدْرًا وَآعْظِمِهِمْ فَحْرًا أَوْ فخأوَارْفِعِهِ ﴿ فِي لَٰكِلَا الْأَعْلَاذِ كَ عَهْلًا وَٱصْدَفِهِيْ وَعْلًا وَٱكْثِرَهُمْ شُكًّا جمله وصبرا واحسنه وخيرا ثُنْمًا وَاَنْعَدَهِمْ مَكَانًا وَاعْظَمِهُمْ شَانًا وَاتَّبْ بُرْهَانًا وَارْجِحَهِيْمْ مِيزَانًا وَاوْلِمِيْمُ الْمَانَا وَ وَ يُحَدِّ كُوْنُ لُكَ رِضَاءً ۗ وَلَهُ بُحَرَاءً لحقّه أدآءً وَإِعْطِهِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَ وَالْمُقَامَ الْحَتْمُودَالْذَي وَعَدْتَهُ وَاجْزِهِ عَنَّامَا هُوَاهْلُهُ وَاجْزِهِ آفضَكُمَاجَازَيْنَ نِبَيَّاعَزُقُورُ وَرَسُولًاعَنْ مُتَّهِ وَصَيْلَ عَلَىٰ جَمَبُعِ اخْوَانِهِ مِنَّ النِّبَيِينَ وَالصَّالِخِينَ يَا اَرْحُمَّ الرَّاحِمِينَ اللهة اجعرا فضكآ إناصكوانك وشرايفت زَكُواَ نِكَ وَنُوا مِحَ بَرَكَا نِكَ وَعَوَاطِفَ رَاْفَيْكَ وَرَحْمَيْكَ وَتِحِيَّنِكَ وَفَضَّا بِلَالِا يَكَ عَلَيْحُمَّ

لزحمة وسيتدا مَنْ وَكَانُوْ لِفُ بِهِ وفيه الاولون والاخروا الله وأعطه الفضا والفصملة و لةَ وَالذَّرَحَةَ الرَّفِعَةَ وَٱلْمُنْزِلَ اَلْلَهُ مَاعُطِخُ كَا الْرِيسَلَةَ وَبَلِغَهُ مُ ؖ۠جْعَلُهُ اَوَٰلَ شَافِعِ وَاوَٰلَمُشَفَعٍ للهنة آخناع

ُردْنَا حَوْضَكُهُ وَٱسْ مُنرَخِرًا مِاوَلَا فَامِينَ وَلَا شَاكِتْنَ وَلَا مُغَيِّرُنَ وَلَا فَايْنِينَ وَلَا لعَالَمَةَ ٱللَّهُ مُرْصَاعًا عُلَّا غَدِ وَاعْطِهِ الْوَسِيلَةَ وَالْفُجَ الرِّفِيعَة وَابْعَثْهُ الْمُقَامَ الْمُحَوَدِ الَّذِّي وَعُلْأ خُوانِهِ النَّبَةِ مَنْ صَالِمَ اللَّهُ عَلِي مُجَارَ ْمَـّة*ُوْعَكِ*ٳٚؠَبنَاادَمُۗ وَامِّيَـٰ تاكزة الصدبقين وا

رحمفكاكا ارث <u>ک</u>موان يتاغفزوارحم وأننخيرا كُفُّوَةُ وَالْكُو بِاللَّهِ الْعَيَامِ الْفَيْلِيلِ إِل رُ وَلَا عَلَنُورِ الْأَنْوَارِ وَسِرَّا لُكُمْمَ إِنَّ لم مُسكارًا شرق عكادها لَّنَا وَأ 90 ٦٠٠٤

لأشيئ رصكرة دايمته بذوام ملك الله لْفَهَارِ ٱللَّهُمَّ صَلَّعَا مِسَيِّدِنَا مُعَذِّصَالاً هُ كَمْنُوَاهُ وَتُسَيَّرُ فِ بِهَاعُقْبًا هُ وَتُبَلِّ يهَايُوْمُ الْفِينَٰذِ مُنَاهُ وُرَصَاهُ هٰ فِي الصَّا تَعْظِيمًا لِحَقِكَ يَاكُمُ لَا اللَّهُمُ صَالَّكُمُ تَحْمَةِ وَمِيمَ الْمُلْكِ وَدَالِ لِدَوامِ السَّة كنكاميل لفانح الخايتم عكدد مما في علم ك كأرث ٱۅ۫ڡۜڎػٲڹؘػڵؠٙٳۮٙڮٙڬۅٙۮٙڮٙ؞ٛٳڶڎٙٳڮۅ۠ڹۅؘؘۘۮ غَفَاعَنْ ذِكُرُكَ وَذِكُمْ الْغُافِلُونَ صَلَاَّهُ كَ يَافِيَةً بِيَقَا لِكُ لَامُنْنَهِ ﴿ لَهَا ذُ

تاوَاعْدَهْا ک کور اللهتك لقرَ التّامّرة وأ

وَبَا الُّغِلَّ ٱللَّهُ مَرَّكُمْ لنُناوَمِكُ الْآ عُجَدِّمِوْعَ الدُّنيَا وَمِلْعَ! کر از محکد هم لدُّنْاً وَمِلْعًا

عُنَهُ وَالْمِينَكُ عَا وَحْمَالِتُمَاءِ ٱللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَيْرِ ٱكُومِرَا لْأَسْكُرُفِ لَقَاتِمِ بِالْعُدْلِ وَالْإِنْمَا الْمَنَّعُونِ فِي سُوَيْ الْمُعْرَافِ لْمُنْكِيَّ مِنْ النَّهُ إِفِ وَالْبُطُونَ الظِّرَافِ الْمُصْرَدِةِ ا ندالْطُلِب بْنِعَبْدِ مَنَافِ الْذِي هَدَيْتَ مِنَا يُخْلَافَ وَيَعِنَّتُ بِهِ سَبِيدًا الْعَقَافِي اللهُ وَإِنَّ اسْتَلُكَ بَا فَضَالِ مَسْتَلَئِكَ وَيَاحَبُتُ آسماً إلى النك وأكر مناعكنك وبمامنَ نْنَعَلَيْ

لصَّلَاهْ عَلَيْهُ وَحَ نُه دَرَحَةً وَكَارًا وَفُولُطُفًا وَمَنَّا تغيظما لأمرأة وانتاعا لوغود كالما يجي لنبينا يقِّه قِبَلَنَا إِذَا مُنَّابِهِ وَصَدَّ قَنْنَاهُ لنؤرًا لَنَكُمْ أَنْزَلَمُعَهُ وَقُلْكَ وَنَعَلَالِنِّيِّ مَا اَهْمَا سَلِمُ السَّلَمُ السَّالِمُ السّالِمُ السَّالِمُ السَّالِمِ السَالِمُ السَّالِمُ السَّالِمُ السَّالِمُ السَّالِمُ السَّال بمفريض

نَكَ حِمَدُكُ مِعَى تُوَا بَهُ وَأَضِيْعُ نُو رَحُ وَكِدِمْ كَمَامَنُهُ ,ۮؘڒۣؾۘٮ۫ڮۥؘۅؘٲۿؚٳؽؠ۫ڮۥ۪ػٲٮؙۜڡۣڗؗ۫ؽؚؠ؋ۼؽؙٮؙۿ مَّة وَنُوْرًاوَآعُلَاهُ ۚ دَرُّجَ

فمرتمخيلسا وآنبنهممقا فَهُمْ مَسْكَةً وَأَفْضَكَهُ مُدُلِّدُ فِمَاعِنْدَكَ رَغْمَهُ وَأَنْزِلْهُ إِ هُ وُوسِ مِنَالِلَ رَجَابِ الْعُلْمَا الَّهِ إِلَّا لَهِ فِي أَجْعَا مُحِدًا كُلُوا اَصْدُونَ قَامُ نَفَاعَزِ يَعْبِظُهُ بِهَ بخ ون واذامترنع

*ؙ*ؙۼڴٳ؋ٳڵٳۻۮڣؽڹڡؚڸؖڒۅٳڵ فِالْهَٰدِينَ سَسَلًا اللَّهُ ۗ ٱلْجُعَا لَنَا فَرَطًا وَآجْعَا ﴿ حَوْصَنَّهُ لَنَا مَوْعِدًا لِأُولَٰ إِلَا إِنَّا شُرْ بَافِيزُمْرَنِهِ وَأَسْتَعْلِنَا فِيسُنَيْهِ مِلْتَهِ وَعَرِّفْنَا وَجْهَهُ وَٱجْعَلْنَا فِي ٵڵڸۿؠٙٳڿٛؠؘۼ۫ؠێؙٮؘؽٵۅؘؠۜٮ۠ڹٛۘؗ؋ؙڮٲ ( لْفُرِرِقُ بَيْنَنَا وَبَيْنَاهُ كُحِيًّ تُلْطَلَا

إكح الرئشي نتخالو تحمكه وامام المثقبتان وَ رَسُولِ رَسّالْعَالْمَينَ لَإِبْنَى بَعِيْكُ كُمَّا بَلْغَرِرِ<sup>ا</sup> بج لِعِيَا دِكَ وَتَلَا أَيَا ذِكَ وَأَقَامَ حُلُودَكَ وَوَقَ بِعَدِدُ وَانْفَدَخُكُكُ وَأَمْرَبُطُ هُوعَنْ مُعَصِّمَنْكُ وَوَالْيُ وَلَيْكُ لِلْأَوْجُ نَ ثُوَالِمَهُ وَعَادِيءَكُوَّكِ الَّذِي يَحُتُ أَنْهُا دِيُّهُ وَحَتَلِيْ اللَّهُ عَلِيْ سِيِّيدِنَا مُحَدِّدِ ٱللَّهُ مُعَرِّضًا لواقف وعامشهاه فا

اللهم صكراع لم جُمَلَةِ عَرْشِكَ وَعَلِي جِبْرِيلُ وَمِيكَا تَئِلَ يشرافيا ومكك لموث ورضوان خارب الك وَصَيْلُهَا ٱلْكِرَامِالُهُ ٱللهُمُّ الْنَاهُ لَابَئِنَ مآانتيناً حَدًّا مِنْ آهِ إِبُونِ الْمُرْسِيلِينَ وَ

رَبُّهِ إِ صَمَلَاً هُ تُو دَأَمُأَ بِذَوَامِ مُ وعلاله ملئ الفضر

عَلِيُحَذِّ وَعَلِالْحُقَدِكَمَ براهيم فيالعا. عُورًا يْ الشَّالُكَ لِعَفْوَ وَالْ بْخَرَجَ لِنَا ٱللَّهُ مَّ أَسْتُنْ فَالِيبِ

البيرالذي وض وَعَكَا لِنِعَارِوالْأُودِيَةِ خِفْرَتُ وَعَلَالْعُيُو عِكَالسِّيَابِ فَامْطَرَبْ وَٱسْتَلُكَ اللَّهُمَّ وْ يَهُ فَيْ جَهُمَةِ السَّرَافِيلَ عَلِيهٌ وَبِالْلَاسْمَا هُ مَرِ الْأَسْمَاءِ الْمَكُنْوُ بُهِ كُوْلَا لْعَرْشِ وَمَالِاً اْلَكُنُوْ بَهْ حُوْلَا لَكُوْشِي وَاَسْتَالُكَ ال ٳٚۅٙۯڡٝٳڶڗۜؽۏؙڽۅؘٲۺؙٵؙڮٳڵڷۿڡٞٳ

وَاسْتُلُكُ لِللَّهُ مِّما لِأَسْمَاءِ الِّيَّ دَعَاكَ بِمَّا ادْمُ عِينَ وَمِالْأَسْمَاءِ الَّيْهَ عَاكَ بَهَا نُوحٌ اللَّهِ وَمِالْلَاسْمَا إِلَّهُ دَعَاكَ بِهَاهُودٌ ﷺ وَمِالْأَسْمَآءَ الْبَيْحَ عَاكَ بِهَا ٳؠ۫ۯٳۿؠؙؠ۩ڽۅؘؠٳڵٳٚڡؘؠ۫ٳٙ؞ٳڵڹؘۘڮػٵڬ<sub>ٛ؞</sub>ڝٵڝٙڮ<sup>ڰ</sup>ڮ وَمَا لِا مَنْمَاءَ الَّهَ دَعَالَ بَهَا نُونُمُ إِنَّهُ وَمَا لِاَ مُمَاء الِّنيَ وَعَالَدُ بِهَا آيَوْبُكُ ﷺ وَمَالُا سُمَّآءِ الْنَهْمَا بهَايِغُقُوبُ ﴿ وَبَأَلَا سَمَاءً الَّهِ وَعَاكَ بِهَا يُوسُفُ ﷺ وَكَالِلْأَسْمَاءَ الَّهٰ إِذَاكَ بِمَا الْوَحِ ﷺ وَمَا لْأَسْمَاءً اللَّهُ وَعَاكَ بِهَا هُرُونُ ﷺ وَيَا لِأَسْمَاءِ الِّنِي وَعَاكَ بِهَا شُعَيْبُ عِنْ وَيَلِائِمَ

الَّهِ بَهَا الشَّهِيلُ عِنْ وَمَا لِأَشْمَاءِ الَّهَ لَهُ بهَادَاوُدُ ﷺ وَمَا لِلْأَسْمَاءِ الَّهٰ ذَعَاكَ بِهَاسُكُمْ اللهِ وَمَا لَا شُمَاءً اللَّهَ وَعَاكَ بِمَا زَكُرُ مَا اللَّهِ وَمَالًا لِّتَحَدَّعَاكَ بِهَا يَجْعِيْ عِنْ وَمِالْاَسْمَاءِ النِّحَ عَاكَ بِهَا ٱرَمِّيَاءُ ﷺ وَمَا لْأَسْمَاءَ الْنَّهُ وَعَاكَ بِيهَ شَعْيَا ﷺ وَبَأَلِاسْمَآءِ اللَّهِ وَعَاكَ بِهَاا عَ وَمَا لَاَسْمَ] وَالَّهٰ ذَعَاكَ بِهَا الْمُسَعُم عِيْهِ وَىٰۚإِبْا نَسْمَآءِ الَّٰبَةَ وَعَاكَ بَهَا ذُوالِكُمْ إِنِّهِ وَبَالْإِنَّهُ كَ بِهَا يُوشَعُ عَيْهِ وَيَا لِأَسْمَاءَ الْجَوَمَا اعبسة إن مُن مَن الله عليه ويالا سَمَ

خَالَهُ عَلَّهُ مَاخَا السَّمَاءُ مَيْنَتَةً وَالْارْضُ مَدْحِيِّه عِيَالُ مُرْسِكَاةً وَالْمِيْ أُرْجُوْرَاةً وَالْمُ إِمُنْهُمُمُ مَ وَالسَّمُنَّ وَمُضَّا يُّ مَ كُنُّ مَ حُنُّ الْحُنْ أَكُنُّ الْحُنْ الْحُنْ كة لأستركك المُجْنَعَادَ كَلَالَاكُ وَصَ يَّأَمُونُ سَمْوَانِكَ وَصِّهُ لْعَلَى مُعَيِّدِهِ فِي عَرْشِكَ وَصَ

مَّ الْكَارِي بوة

کاری a 6 :31 وَ 9 31 ٠,١ ï

فأقرح كأنت مين

كفأسنعير الارض وَعَامِرِهَاوَغَامِرِهَاالْهِمَاآرْمَاخَلَقْتَهُ عَا فيهامز خصاة ومكزرو تجرمن ومرخا ٱلدُّنْيَا الْي بَوْمِ الْفِتْمَاةِ فِيكُلْ بِوَمْ الْفُ مَرَّةُ ۚ اللَّهُۗ اْعَلِيْ هُوِدَا لِنِيَّ عَكَدَ نِهَائِ الْأَرْضِ مِنْ قِبْلِيَةً اوَعَرْبُهَا وَسَهْلِهَا وَجِبَالِمَا وَأَوْدَبَهُ وَٱسَّٰجِارِهَا وَيِمَارِهَا وَأَوْرَافِهَا وَزُرُوعِهَا وَجُ ايحظرُبُهُ مِنْ بَبَاتِهَا وَبَرَكَاتِهَا مِنْ يُوَمَرَ لَقَدِّةِ فِي كُلِّ بُوَ مُراَلُفَ مَرَّ فَ اللهِ

۸٩ نزهي الفرتعرة 3 (%) ڏه ۾ َ. 9 فيره

يَدْعَا ذَا اللانةوص مُجَدَفي لنَهَار إِذَا بخرتج والأولى وَصَيِّا لأمرّضنيًّا وَصَ شَيْعُ ۖ ٱللَّهُ

لِذِي وَعَدَّتُهُ الَّذِي ا يني فأ رُفَقَائَه وَأَوْرِ نه <u>وَ</u>اجْعَ لِيَّةُ وَعُوْنُكُ

الم والمشاك المالا فَهْ لَعِنْدِكَ قَارِئُ هٰ ذَال أن تقوك المقراقين

ا م د واشكا الآف 5 عظنك

كُ وَأَسْتَلُك بِمَاسَا نَبَدُك وَاسْتُلَك بِمَاسَالَكَ بِهِ ادَمُ نَبِ

عَدَ انک 19 ء: وسما 

الجارية والرتاح الذارية وزوؤة اللومرالفين اللهي كالمائه عَدَدَكُمْ فِطَرُةٍ نَقَطُرُ مِنْ سَهُ عَانِكَ وَمَا تَقْطُرُ الْمُؤْمِ الْفِيْمِيٰ ٱللَّهِمْ حَا وَعَلَا الْمُعَلِّدِ عَكَدَ مَا هَبَيْنَا لِرْمَاحُ رُعَا الْإَشْعَارُ وَالْأَوْرَا فِي وَالزُّوعُ وَ

لفتمة اللهمة صتاعلى يوعلا لَيْزُهُ مُرِكِ السَّمَآءِ مِنْ وَمُرَحَٰلَقُتَ لِعِنْهُ: ٱللَّهُ مُرَصَّلُ عَلَا خَلَقَتْ فِي كِيَا لِكَ السَّبْعَةِ مِمَّا انَّتْ وَمَا انْتَخَالِقُهُ الْمُومِرالْفِتَمَ: ال <u>۠</u> مُجَّدِّ وَعَلَىٰ لِهُجَدِّ عَدَدَالرَّمِنْ لَوَا أنومرالقين اللهمص

٤٤٤ مرفئ

<u>ْ</u> جَدِفِي لَأَخِرِينَ آءِ اللهُ لَاقَةُ هَ الْكُرُ

وَالْفَصَٰلِكَةُ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةُ وَابْعَتْهُ مُقَامًا مَعْ وُدًا الذَّى وَعَدْ تَمُ إِنَّكَ لَا تُحْالِفُ الْمُيعَادَ لَلْهُ ءَعَظِٰهُ سَكَانَهُ وَبَيْنَ بُرْهَانَهُ وَإِنْلِحِجَنَهُ وَبَينْ فَضِيكَهُ وْتَقَبَّالْ سُفَاعَتُهُ فِي أَمْيَّةُ ستعيلنا بسننه كارتبالغالكن ويارك لغُرشِ العَظِيمِ ٱللَّهُمَّ مَارَبًّا حُشَرُنًا فِيْصَّ يَحْتَ لُوَايَهِ وَأَسْقِنَا بِكَأْسِهِ وَانْفَعْنَا يُحَيِّدُ اْمِينَ يَارَبَتَ الْعَالِمَينَ ٱللَّهُ مَارَبَ الْغِنْ ۗ افضكالسكلام واجزه عناا فضكام أجائن

ؠنَ وَالْمُنْيِلِ] تِ الْآخْيَآءِ مِنْهُمُ وَالْمُ لله ُعَنَ أَزُواجِهِ الطَّاهِرَاتِ أُمِّيًّا مْنِينَ وَرَضِىَ اللهُ عَنْ آصْمَا بِرِالْا الهُدْى وَمَصَابِجِ الدُّنْيَا وَعَنِ التَّا

أزواح الراجعة المانجسة أِفَدُوا فِيهِمْ وَأَخْدِ لَـُ الْحُقِّ يَرْ كَ مَنْفَظٌ وَكَ فَصُهَا مِثَ للنا وَالنَّهَارَعَإِلْا ازُزُقِنَى ٱللَّهُمَّرَصَيِّ الإنزاهيم وكارك عليخا

لشُيلكن والمشيلان وغراله عددمالك وَشِهَدُتْهِ مَلَاثُكُلُ مَ استعاك ماسي أنك لعظا لهَ سَدَ

·[:[0] نُ تُكُونُ الْمُنَّمَ و مستوقة و يُدَعَدُدُنِ بإعَدَدَفضَ

عَدُوا ر لاکم · ; c د پر رکا همرا کا خُلَّا عَلَا الله 00

يمونت فيها لوُّ كُلْيُومْ وَمَا يُوَدُّ هُمُرَّ وصِّلْعًا مُجْدِّعَدَدًا عَدُهِ ال ريذمابين الشمآءوا اللنياه وَصَيِلْعَلْيُ مُحَدَّعَدُدَالِزَّلِيمُ ا يَعُلَدُ بَخُوُمُ السَّمَاءَ 

لبضى وَصِنَاعَلِي هُجَدِعَدَدَ بُخَدِعَدَدَالِمْيَاهِ الْقُذْبُةِ وَحُ ناه الْمُلْحُهُ وَصَرَّ مَثِالْخُالَاتُونُ فِي الْجُنَّةُ وَصِّمُ لَانَيْ فِي لِنَّارِ وَصَيَ هُ وَتَرْضِكُ أَهُ وَصِ

هُ اللَّهُ لَا لَفُر بَّعِنْدَكُو ةَ وَالْفُصَيْكَةَ وَالشَّفَاعَةَ وَالدَّرَجَةَ لْقَامَ الْحُهُوْدَالَذِي وَعَانَتُ انَّكَ لَا خُلُوهُ لْحَةَ إِذْ أَمْنَاكُ لَا نَاكُ مَا لَكُمَا لِكِي وَسَيِّي كَيُ وَيْقِينَ وَرَحَاتِي آسْتُلُكُ بِحُومًا لخام والبكدا ليكام والمشعرا ليزام وقنرن عَكِنَهِ السَّلَامُ أَنْ تَهَبُّكُ مِزَلُ لَخِبُرُمَا الآانت وتصرف عنى مالسوء عْلَمُهُ الْكَانَٰتُ ٱللَّهُ مَّالِمَنْ وَهَبَ

بأزكاماؤذ

1

سَّلَامِحَّيِنَةً وَسَلَامًا بْنَىٰ لَهُ وَلَا مَنَتْ غَلَيْهِ كِمَا هُ ، وَكَانَا ٱسْتَلُكَ وَلَانَعُكِذِّ بَيْنَ وَٱنَّا اسْتَ لتهثرة صيراعا لهستدنا استكاك وأنوجه لْصُطَفَعُ عِنْدَكَ مِاحِبِيبَنَا مِا حُجَّدُانِاً لِى رَبْكِ فَاشْفَعُ لِنَاعِنَ مَانِعُ الْرَسُولُ الطَّاهِمُ ٱللَّهُمَّ سَفِيْعًا بِجَاهِهُ عِنْكُ ثَمْا وَآجْعَ ٥٥ ومر جنرا.

فكتأة الحساب تحفكه عاضباعكين الأخيآء منهمه وا آلله كالله كا الله كا ۣٚػؙٳڡؚڵٳۧڶة<u>ٳ؆</u>ٲٮٛۺ آشاك ماحم

وُنَهُ الْمُكَا 1: أفأذ ه زر المتهزان لتتيحا • ئۆ<sup>ئ</sup>بة فج الكذؤيز فيجنهَ لَائِكَةِ وَاسْئَالُكَ وَمَا لِلْاَسْمَ آءِ الْكُذُّو بَرَّ

لَهُ أَعْلَمُ ۗ وَٱسْتُأَلِكَ م كَ بِهَا أَدُمْ ١ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّهِ ذَرَّ وَيَالِلا شَمَاءً الْجَ دَعَاكَ بَهَا يُونُسُنُ الأسمآء البة دُعَاكَ بِهَامُوسِي كُ بِهَا هُرُونُ ﴿ وَبَالْأَسْمُ الشُّعنَكُ ﷺ وَمَا لِأَسْمَآءِ الَّهٰ دَعَاكَ بَهُ وَمَا لِأَشْمَاءَ الَّهٰ وَعَاكَ بِهَا السَّمِعِيلُ اللَّهِ نَسْمَآءِ الْهَٰ دَعَاكَ بِهَا دَاوُدُ ﷺ وَمَالْأَسْمَ

كَيْهَاسُلَمْنُ عِيْدُوكَالْكَاسْمَاءَ الْهَٰدِعُا بَهَازَكُوْ مَاءُ عِنْ وَمِالْاسْمَاءَ الِّهِ وَمَاكُ بِهَا ﷺ وَمَا إِلاَ شُمَّاءِ الِّمِيَ دَعَالَهُ بِهَا يُوسَّعُمْ ﷺ وَيَالِكَ سَمَآءِ الِّبِي دَعَاكَ بِهَا الْخَصِّمُ عِيْ وَبَالِا الِّيةِ وَعَاكَ بِهَا إِنْيَاسُ فِيهِ وَمَابُلُاسَهُمَاءِ الَّهٰ دِغُ ناالْيْسَعُ ﷺ وَمَالِلَا شُمَآءِ النِّيَدَعَاكَ بِيَهَ ذُوْلَكُونُ لَيْ عِيهِ وَمَا لِأَسْمَاءَ الْبَحَ دَعَاكَ بِهِكَ عِيلِيهِ ﴿ وَمَالِاَسْمَآءِ الَّهَ دَعَاكَ بَهَا مُحَدُّ إِيَّ نبيئك ورسولك وحبيبك وصفيا قَالَ وَقُولُهُ الْحُوِّةِ ۗ وُاللهِ خَلَقَكُمْ وُمَ

رُكَهُ وُلاسُكُونٌ إِنَّا يه وقدره كف هٰذَا انْكِتَابِ وَكَيْتُرْكُءَ ار و نَفَنتَ عَنْ قلي 2 لشَّكَ وَالْإِرْسَيَابَ وَغَلْبَكُ حُبَّ وجميع لأفرباء والأحبآ اقَشَةٍ وَلَاعَذابِ اغَقّارُ وإنْ نْنُعِمَّتْهُ وَهَادُ،

الكربيم في جمله الأحم ، مِنْ زِمَارَةِ قَبَ وَ وَالسَّيْدِ وكاحتاجتنوغاتة أبكا بمينك وف وَجُودٍ لَهُ وَكُرُمِكَ مِارَوُ وُنَا إِرَجُهُمَ مَا وَلِيَّ وَآنْ جُحُازِمَهُ عَنَّ وَعَنْ كُلِّ مَنْ الْمَنَ بِهِ وَلَتَّعَ مَزَالْمُسُولِينَ وَالْمُسُكِلِ إِنَّ لِأَحْيَاءِ مِنْهُمُ تُمْ وَاعَمْ مَاجَازَيْتَ بِهِ اَحَلَّامُ فَوِيُّ يَاعِز بُزِيَاعِلِيُّ وَأَسْتُلُكَ ااقشي يه عكوك كن نصر عالي الم

A 6 بكانت وكان تصلع عليه وطلاله عدد وَأَنْ تَصُلِّمُ عَلَيْهِ وَعَلَا لِهِ عَكَ لَهُ إله عَدَدَ مَنْ يُصَبِّلْ عَلَيْهِ وَأَنْ تَصُمَّ الدعكة مزلز بصراعكيه وأ وَغَالِهِ مِلْءَ أَرْضِكَ وَأَنْ تَضُمَّا عَلَىٰهُ أيبهِ وَعَلَىٰ لِهِ عَلَا مَا حَ

الهعددا لَنْهِ وَعَلِى إِلَّهِ عَلَّهُ 13 وَأَنْ نَصُا عَلَيْهِ 200 عَلَنَهِ وَحَرِّكَهُ مُزَالُهُ اق وَ هَ آدُف وأبخ أ

يَوْ مُرَخُلِقَتُ الدُّنْمَا الْمِ بِهِ لْفَنَعَرَهْ ۗ وَأَنْ تَضِيَا لِمُعَلِيَّهِ وَأَ عَدَدَ سَاكْ لَأَرْضَ فِي قِبْلُنْهَا وَجَ لْفَنَامَرُّ أَوْ وَأَنْ نَصُمُ

بُذَا بِهِمْ وَوُجُوهِمْ وَأَنْ نَصِياً هِمْ وَالْفَاظِهِمْ وَا لنة وَعُمْ إَلَٰهِ عَدَدَه اَلْفُ مَرِّهُ وَالَّانُفُ

Ö

غنته الأ فأورضكآء نقنسك لُوَرُودُوالْلَقَامَ الْحَوْدُو زَيْعُظِم بُرْهَانَهُ نْ تَرْفَغُ مَكَانَهُ ۗ وَأَنْ مُثْنَانَهُ وَآرَ ازَ تَعَافَدَ 1.0 تعفدت أَوْرُهُ وَ إ <u>ب</u>إلله الْعَلِمُ ا

نُو

لهُمَّ كُمَا قَامَرِ مَاغْيِما ۚ وَالرِّسَالَةِ وَاسْ وَ مِزَالِحُهَالِهِ وَحَاهَدَاهُمَالِكُمُ ٨ كُ وَقَاسَحَ ٱلشُّهَ لِهِ اللَّهُمُ سَوَّلُهُ الجَمْ وُدَالَّذَى وَعَ

خشرنا في شياعه الستابفين وأضح آللهُ وَصَلَّعَا بيَ وَعَلَىٰ بْنِيَا تِكَ وَالْمُرْسَا مُفِينَ وَاجْعَلْناً امَهُ وَالْهِ

لنكريئي وا -نها له والدّرَح وَهُ ةً لَنْهَ اللهِ وَتُدُوهُ الاحبارفؤوذ ٥ والفص

مودر يه و د 1 છું É ٠ ديه وَ دُو َ 0 , ,

كوعمرون برُسُلكَ وَأُمَّنَا رَفْتُ لِلْمُهُ لَكُورٌ ١٤٠٤ يَتُلْنَّهُمُ عَا اصيو

مُنْهَااَهُالَّا ائِكُ و دُسُّد يث بهمْ خَلْقاً كَوَدَعُوْ لَىٰ وَعْدِكُ وَخَوْفُوا مِنْ رُعَہ الحاسب عَلَنَهُمْ تَشَ رُّهُ وَ الْمُ

رهم 7. . ه وا داره (

لبتيّ مَنْ إَطَاعَهُ فَعَ لزمنرمي ألميكئ التهامي م ورسول رد م ورسول رد

لمَّامِصَلَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى لِهِ المَصْوَ أَهْ صَلَاةً دَائِمَةً عَلَا لَا لَدُعَ لَهْ صَبُّ إِللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَا إِ هُ وَنَشُورُهُ فَصَا إِللَّهُ عُ مَقَامًا وَأَخْلَاهَا كَلَامًا وَأُوْفَاهَا ذِمَامًا وَاصْفَاهَارَغَامًا فَأُوضِحِ إِلَّه

الله عَلَيْهِ وَعَ لصَّلَّاهِ وَالْمَتَلَامِ صَلَّالِللَّهُ عَا وَ مَدَا صَالاً فَ تَكُونُ ذَ-ئهوعاالهم عكنه وغلالهصر امغفرم ورضا نؤرجينيه

**≤**1 الأذنا الطيتبيناليكركم وَهٰ وَالرِّسَالَةِ وَالْمُتَادِئُ لَا سَكِراً ذَائِمَةُ الْإِيْصَ

نفِطاعٍ وَلَانَفَادٍ صَالاًهُ تِبُحَيَّا و المنعَدُ عَلَا مَدَدُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالْمُعُمْ مِنْ الللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّل

م به ا هُعَرُّا عُلِلًا قَدُّرَ فِي الْحَيِّا المجارة المخاروا

الخنة وآه أألنكار عَرَدَاهِال عَدَدَالْإِبْرَارِوَالْفِحَارِ وَحَ يَّدُوعَا إلْحُيِّدُعَدُ دَمَا يَغْنَلِفُ الْجُ اللائة صَلانناعَكَ وَجِ لتارؤسكيا لاياحة دادا اْلْفَقَّارُ وَصَّلَّالِيلَّهُ والمدعنة أمركا

وُوَأَشْرُونَ عَلَيْهِ النَّهَارُ ثَاثَا ٱللَّهُ مَّا يْكَا فَإِمْنِنَانُهُ وَالطَّوْلِ لَذِي عامُهُ وَاحْسَانُهُ فَسْتَالُكَ بِكَ وَلَا نَسْتَا المرك أن تطل فالسِّنكَ مَناعِن السُّوال وَتُو الأغال وتجعكنا مزالامنيين يؤ لِ بَإِذَا الْغِرْبَهُ وَالْكِثْلَالَ لَسْتُلْكَ *ُۣ*رقِنَآالْآزْمِيَةِ وَالدَّهُورَانْكَالْبَاقِ زَوَالِ الغَنيُّ بَالِامِثَالِ الْقُدِّوُسُ الطَّارِ ايُحْيُطُ بِهِ مَنَكَانٌ وَلَا يَشَا

عَلَىٰهِ زَمَانٌ لِسَتُلُكَ كِي سَمَا مُكَاكِمُ وماغظ أشآنك لكك وأشرفها جُزَفِيًا عِنْدُكَ ثُوَاياً وَأَسْرَعِهَا مِنْكَ إِجَابِّ وَمَا سْمِكَ الْحَذِّ وُنِ الْمَكْنُونِ الْجُلِيلِ الْلَاجِيلِ الْلَاجِيلِ الْلَاجِيلِ الْلَاجِيلِ اللهِ لأكبرًالْعَظِيهُ لِاعْظَ مُرَالْذَى تِحْبُ مُ وَتَرْضَيْعَنْ مَنْ دَعَاكَ بِهِ وَنَسْتَجِيْكُ دُعَآ، هُ مَثُلُكَ لَلْمَ لِكُوالْمَ إِلَى آمَنْ كَاكُمَنَّا نُ الْمُنَّانُ بَكِيبُ لسَّمْ إَنْ وَالْإِرْضِ فَوَالْجُلَا لِوَالْإِكْرِ إِمِ لِمُ الْغَيْبُ وَالشُّهَا دَهِ النَّجَكُرُ الْمُتَعَالِ إِسْكَاكُ بَآسِمِكَ الْعَظِيمِ الْاعْظَ لِلَّذِي كَاذَا بنيه أجبت وإذا سيلك به أعطث

كُهُ لِيُوالسِّكَاءُ وَالْمُهَالَّةُ وَكُلُ آلله بارتب استخث عود عَرَوْكُ مَا ذَا الْمُلْكُ وَالْمُكُمِّدُ 'يُمُونُ سُبْعَالُكُ رَبِّمَا أَعْظَمَ سَ كأنكأنك بجيامنقذسا فيحرونها رْغُفُ وَإِمَّا كَارُهُمُ كَاعِظُهُ مِنَاكُمُ مُا كَثِّمُ مَا جَبِّ إِقَادِرُكِا فُوكَ تُبَارَكْكَ كَاعَظِيمُ نَعَا لَيْكَ كَا سُبْعَاٰ نَكَ يَاعَظِيمُ سُبِعًا نَكَ يَاجَلِي سِيمُكُ الْفَظِيمُ التَّامِّ الْتَكِيمِ إِنْ لَاهُ أعشارا ولاشكطانا ميربلا ولاانث

أة لأضعيفاً مِنْ خَلْفَكَ وَلَامِنُ دِيداً وَلَأَبَازًا وَلَافَاجِرًا وَلَاعِيمَا وَلَاعِيَمَا أَ تِيَامْتُلُكَ فِانِيَاشْهَدُ انْكَ انْكَ اللَّهُ الَّذِي لِإِ إِيَّانَتْ الْوَاجُدا لَا خَدُا لَصَمَ دُالَّذِي كُوْمَلَا وَلَهُ نُهُ لَذُولَهُ كُنُّ لُهُ كُفُواً احَدُّ يَاهُوكَا مَنْ لَاهُورَ لِلَّاهُوَىالِمَنْ لِإَلَٰهَ الْلَّاهُوَ يَاازَكَ ْيَااَلَدَّيُ

دَهْرِيُّ مَادَيْمُومِيْ مَامَنْهُوا كُخْ بِالَّذِي لَا مِنْ مَآلِهُنَاوَالْهُ كُلِّبِشَعُ الْمَاُّواجِمًا لَا الْهُ أُمَّا اللهُ وَاطرالسَّمُ الْوَاكُونِ لْغِيَنِكِ لِشَهُا دَوْ ٱلرَّحَمْلُ الرِّحِيمَ الْحُيَّ الْفَيْوُ ٱلْدَيَّانَ الْحَنَّانَ الْمُنَّانَ الْبُاعِثُ الْوَارِسُثُ

عندك وألام وا لرشمك والتركة وَالْحِكُمْ كَا فَنَسْتُكُمْ ور ور

الله و س .

لشُّنَّة وَالْحَ وَالْحُولُلِلَّهِ رَبِّالْعَالِمَا يَكُونَ لله الحَمْزُ أ

نَّبِيُّونَ تَحَنَّ لِوَابَّهِ فِ لزومًا رِكْ عَلَيْهِ وَعَلِالْهِ وَصَعَنْهُ عَا ٳۯۅؘڣۑڎٳۯٮ۬ڡؔؾڬٳػٚڡٙٳ؈ؙۅٛڹڒؙڶ ادَمَوْاَعِيْزِ الْخَالِرِ مْنَ وَلَهُ نَصْهَا ٓءَلِيَالْفَهُومُ

أنْوَارِهِ مُنَدَقِقَةٌ وَلَاشَيْءَ إِلَّا وَأُ الْهَاسِطُهُ لَذَهِبَ كَأَقِيرًا لَمَ ئِلْيُونِكِ مِنْكَالِيُهِ كَمَاهُوَاهُلُهُ ۗ ا سِتُركَ آلِجًا مِعُ الدَّآلُ عَلَيْكَ وَحِجَا بُكَ أَلُ لْقَائِمُ لَكَ بَيْنَ يَدُنْكَ ٱللَّهُ مَاكِكُ ه وحقیقی بخسکه وع مِنْ مَوَارِدِالْفَصَالُوا

الوحَاجُ (ایحسر لایم) خُرُ مَاظِأُ هِرُ مِا مَا بْنَعْمُ لِكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وعكون الفؤان كآدكوا

رَيِّنَا إِنَّا مِنْ لَدُ نُكَ رَحْمَةً وَهَيِّ رَشَدًا ثَوْنَا إِنَّ لِللَّهَ وَمَلَا تُكُنَّهُ لَبْيِّ مِيَّااتُهُا الَّذَينَ الْمَنُواصَلُواعَا تَشَلِيًا صَلَوَا ثُلِللَّهُ وَسَكَرُمُهُ وَتُ وَرَحْمَٰنُهُ وَبُرِكَا نُهُ عَلِيسِتِينًا مُحَدِّعَا مُ وَنَبِيَكِ وَرَسُولِكَ لِبَيَّ ٱلْأُمِيِّ وَكَا الشَّفَعُ وَالْوَتِرْوَعَدَدَ رَيْنَا ٱلتَّامَّا لِالْمُارَكَانِ سُنْحَانَ وَمَ رَتِ الْعِزَّةِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عُونَ

رَحُ بِٱلْصَّلَاةِ عَلَىٰهِ صُدُورَا نُورَنَا وَفَرِجْ بِهَاهُمُ مَنَا وَأَكْمِتُفُ غِفْرْبَهَاذُنُوْبَنَا وَآقَضِ بَهَادُنُوْنَنَا بِهَا آخُوَالُنَا وَكَلِغْ بِهَا آمَالُنَا وَتَقَتَأْبَهَ غسِلْهَاحُوبَتَنَا وَٱنْصُرْبِهَا كُحِّنَا وَطَ ﴾ ٓٵٚڵڛٮؘنتناۅٙٳٚڛ۬ؠؙٳۅؙڂۺؘؽڹٳۅٞٱرْحُمْ بهُڬ زُّبَنَا وَآجْعَلُهَا نُورًا بَيْنَ اَيْدِينَا وَيَمْزُخُلْفِينَا وَعَزُ أَيْمَا نِنَا وَعَرْ شَمَآ ثِلِينَا وَرِمْنَ فَوْقِينَا وَمِنْ كحياتينا وكموتينا وفي قبورنا وكحشرنا و رِّنُومُ الْقِيهِ فِي عَالِيُونِيكِ أَا

ؙۅؘٲڋ<sup>ۿ</sup>ؠؘڒۘڰٲۻؖٵۼٙڵؾؙ وكسكة وَبَيْنَهُ مُحَيِّ لَدُخِ تقرئ نگرَ<sub>ا</sub> برمَعَ

مَالَوَلَابِنَانَ وَآوْرِدْنَاحَوْمَ ٩ الأوفى وَكَيتُه عَلَا مِنْ قِبُلِ أَنْ يَمُكِنَّكُ وَنَوْسَ نَسْتُكُواالَيْكَ وَ وَ فُلَدُ مِنَا وَكُرُّوهُ وَذُنَّو بُنَا وَ إِ وفيتادآغاناه تكأ

، فَلَهُ شُعْدُ نَا وَ بَيَ يرْعَنَا وَامِنْ حَوْفُنا وَنْقِنَا أَعَالَناً بطاعنك أشنعاكنا وأ اثْغَيْرِمَاٰلَنَاۅَجَفِّقْ ْبالِزَّيَادَةِ الْمَالَنَاوَأَخْ بالسَّعَادَةِ الْجَالَنَا فَلْأَذُلْنَا طَاكِمُ بَارَا وَحَالُنَا لَا يَحُو ْعَلَىٰ لِوَالْمَرْ بْنَا فَارْتُكَاوَا

، وَقدرك لطُفًا مكهُ ثلاثا اَللَّهُ وَانْصُ اطأننا وآهلك لنكفرم أغدآء ما ولانسعناالا أدخم ألاحمان مَا يُك وَقدرك لطُفا مله: ثلاثا ٱللَّهُ وَانْتُ ائناً وَآهُ لك النَّكُوَمُ أَعُدَا عَدَا يَهُ بَنَاوُ وَلَا مُودِ نَاحِيًا رَنَاهَ لَا فك ولا

شَدِيدَأَلفُّواٰی ذُومِتَرة ِفَاسْتَوٰی وَهُوَى ْعْلِي ْ ثُرِّدَ نَافَئَدَكَىٰ ۖ فَكَانَ قَابَ قَوْسَا فىالىٰعَبُدِهِ مَااَوْخِي مَاكَذَبَاْلْفُؤَادُمَّ رُونَهُ عَلِمَا رَبِّي وَلَقَدِّدُا ﴿ نَزَلَهُ أَخْرُهُ

يَغْشَى مَازَاغَ ٱلبَصَ 100 نزنى وَمَنَوْمَ الثَّالِثَاهُ وَكُرُمُو مُلِكُ فِي لِلَّهُ

لأانحيوم الذنيأ ذإ وراه آور. مواعلاً بمن ضراعن سب لتكمهاية

يزرائخرني وآن لكته لإلايفت آن سَعْيَهُ سَوْفًا لَاوْفِيٰ وَانَّالِىٰرَتِكِ لَلَّهُمْنِي وَانَّهُ ضُعَكَ وَأَبْكِي وَأَنَّهُ هُوَامًا كَوَاحْمًا وَ الزُّوجَيْنِ الْذَكَرُو الْأَنْتُنِّي مِنْ نَهُ هُوَاعَنِي وَاقْتِي وَانَّهُ اِنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولِيٰ وَثَمُوْدَ فَمَ

ءِ رَنكِ نَتمَارِي هٰذَانِذَرُ مِزَالْنُدُرُ أِسَّرَ لِمَا مِنْ دُونِ اللهِ كَاشِهَ هٰذَاكُدَيتْ بَعْمُوْنَ وَتَضَيَّكُونَ وَلَ وَأَنْمَرُسَامِدُونَ فَاشْجُدُوالِلَّهُ وَاعْبُدُوا ترّطبُعهُ بَحُداللّهِ وَقَوَّلْهِ فِى شَهْر مخم سيسله هجرية على دمة عندالهم أفتك ميد